# مقدمة الطبعة الثالثة

الحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد:

فمما منَّ الله به عليَّ ويسَّر لي تاليف «الشَّفاعة»، فقرَّت بِها أعين إخواننا أهل السَّنة، وغص بِها المبتدعة، وقد وفقني الله لذكر الأحاديث بأسانيدها والفضل في هذا لله، فإنَّ الإسناد مِن الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما قال عبدالله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه.

والكتاب يُعَدُّ ردًا على المبتدعة ففي المقدمة الجمع بين الآيات وبيان الشفاعة المقبولة والشفاعة غير المقبولة، وفي أثناء الكتاب أيضًا رد على الذين يطلبون الشفاعة من غير من يملكها كالصوفية والغلاة من الشيعة والرافضة من أهل البيت وغيرهم.

وقد يسَّر الله قراءة «الشفاعة» في (دار الحديث) بدمَّاج، فأبدى إخواننا الأفاضل -وأخص بالذكر منهم مدرِّسهم الشيخ يجيى بن على الحَجُوري- ملاحظاتِهم وفوائدَهم القيِّمة، فأضيفت إلى الكتاب، فحزاهم الله خيرًا.

والله أسأل أن يجزي الأخوين الفاضلين: سعيد بن عمر حبيشان وحسين ابن محمد مناع اللذين قاما برص الكتاب، وكذا الأخ الفاضل محمد بن عبدالله السيَّاغي خيرًا، وأن يدفع عنّا وعنهم كل سوء ومكروه وأن يعيذنا وإياهم من الحزبية المسَّاخة... إنه على كل شيء قدير.

أبوعبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي

### تنبيه

قد أذن لنا الشيخ في تقديم وتأخير بعض الأحاديث إلى مواضعها الأليق بها في هذه الطبعة، وكتبنا هذا التنبيه لئلا يُظَنَّ أن هناك سقطًا في الكتاب.



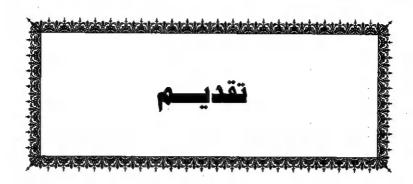

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللهِ عَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوثُنَّ إِلا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَة وَحَلَقَ مِنهَا وَجَهَا وَبَثُ مِنهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهِ الَّذِي تُسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرِجَامَ إِنَّ اللهِ كَانَ عَلَيكُم رَقِيبًا ﴾ وَالأَرِجَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيكُم رَقِيبًا ﴾

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَولاً سَدِيدًا، يُصلِحْ لَكُم أَعْمَالَكُم وَيَغفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُم وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوزًا عَظِيمًا ﴾

أما بعد:

فإن ضلال الصوفية وأتباعهم من الجهلة يَتَهمون أهل السُّنة بعدم حبِّهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكون أهل السُّنة يثبتون على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يوافقونَهم على غلوهم في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم يَدَّعون حبَّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم يَدَّعون حبَّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألسنتهم، ويخالفون طريقته في اعتقادهم وسلوكهم،

حتى وصل بغلاتِهم إلى دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاستغاثة به، واتّخاذه واسطة بينهم وبين الله عزَّ وحلَّ فيما يطلبونه من الله عزَّ وحلَّ، وهذا هو الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية الأولى، قال الله عزَّ وحلَّ: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُم إلا لِيُقَرِّبُونَا إلى الله زُلفَى وَحُلَّ: الله يَحكُمُ بَينَهُم في مَا هُم فِيهِ يَحتَلِفُونَ إِنَّ الله لا يُهدِي مَن هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُم وَلا يَنفَعُهُم وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعَاوُنَا عِندَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ اللهِ بِمَا لا يَعسَلَمُ في السَّمْــوَاتِ وَلا في الأَرضِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشرِكُونَ ﴿ وَمَع ذَلَكَ فَهِم يَدَّعُونَ حَبَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عليه وعلى آله وسلم.

وكذلك غيرهم من أهل البدع يخرجون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عليه وعلى آله وسلم، ويَدَّعون حبَّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومما ضل فيه أهل البدع شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكثير من أهل البدع ينكرون بعض أنواع شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

فالخوارج ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأهل الكبيرة الكبيرة من أمته في خروجهم من النّار، الأنّهم يرون أنّ مرتكب الكبيرة كافرٌ مخلدٌ في النار لذلك فهم يجدون أن إنبات هذه الشفاعة يُخالف معتقدهم الفاسد، فهم ينكرونها.

وكذلك المعتزلة تابعوا الخوارج على القول بتحليد أهل الكبائر من الموحدين في النار، وتابعهم الشيعة على ذلك أيضًا.

وإثبات هذه الشفاعة فيه ردَّ على المرحثة أيضاً، لأن غلاة المرحثة يقولون: إنه لا يضرُّ مع الإيمان معصيةٌ كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذه الفرق المذكورة وغيرها موجودة في أيامنا هذه، فالشيعة موجودون بكثرة لا كثرهم الله، وهذه دولتهم إيران التي تَدَّعي أنَّها (الجمهورية الإسلامية) تعلن أن مذهبها هو المذهب الإثنا عشري الجعفري، فهم رافضة من غلاة الشيعة، وقد أخذوا كثيرًا من مذاهب المعتزلة.

وكذلك الخسوارج لهم أفراخ موجودون وهم الذين يكفرون عصاة المسلمين، وإن كانت شوكتهم قد انكسرت، وكثير منهم قد تراجعوا ورجعوا إلى الحق، إلا أنه لا يسزال منهم من هو عساضٌ على هذه العقائد الضَّالة، ويظنون أن هذه الجموع التي قد تراجعــت قد فَتنــوا، وأنَّهم هم القابضون على الجمر وهم الطَّائفة المنصورة! ومع أن هؤلاء كما قلنا قد أصبحوا قلة قليلة لا يقدرون على مواجهة صغار طلبة العلم الذين قد تعلموا شيئًا من عقائد السلف، إلا أننا لا نأمن أن يظهروا مرة أخرى هنا أو هناك. وأمًّا المرحثة فكثير من عوام المسلمين عقيدتُهم هي عقيدةُ المرجئة فهم يظنون أنَّهم لمحرد انتسابهم للإسلام سوف يدخلون الجنة من أوسع أبوابها، ولا يعملون للعمل والطاعات حسابًا؛ حتى أهم الأعمال وهي الصلاة كثير منهم يتركونَها، ومع ذلك فهم أهل الجنة وهم أبعد الناس عن النار! أين هؤلاء مما حكاه ابن أبي مليكة حيث يقول: أدركت ثــــالاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. فما أبعد هؤلاء عن فهم سلفنا واعتقادهم، وما أقربَهم من المرجئة المبتدعــة و اعتقادهم.

لذلك فدراسة عقيدة أهل السنة والجماعة ومعرفة عقائد الفرق الضّالة من أهمِّ ما يكون، بل هو أهمُّ شيء في دين الله عزَّ وحلَّ، نقول هذا ونحن نعلم أن هناك ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله مَن يقول: إن هذا من فضول القول، وإن هذه الفرق قد عفا عليها الدهر، فلا داعى الإضاعة الأوقات في معرفتها ودراسة مناهجها ومعتقداتِها. ونقول: إن هؤلاء ما قالـــوا ذلك إلا بسبب جهلهم وبعدهم عن العلم النَّافع، فنحد كثيرًا من هؤلاء يعتبرون إيران الدولة المسلمة الوحيدة على وجه الأرض، ولايدري هؤلاء أن بها مدينة (قُم) المقدسة عندهم! ولماذا هي مقدسة عندهم؟ لأن بها المشاهد التي يعبدونها، وكذلك فهم يكفّرون الصحابة إلا نفرًا يسيرًا وغير ذلك من عقائدهم الفاسدة. ولكن القوم لا يعنيهم أمر العقيدة فالشيء المهم أن يسير المرء معهم ويوافقهم على الاشتغال بالسياسة، وأن يُلبسَ كلُّ شيء ثوب الإسلام: سينما إسلامية، مسرح إسلامي، فن إسلامي، وهكذا. أما تَعَلُّم العقيدة الإسلامية الصحيحة عقيدة السلف الصالح، وتعلم العلوم الشرعية فهذا عندهم من إضاعة الأوقات، نسأل الله السلامة والعافية.

وكما قلنا إن الشفاعة والإيمان بِها من أهم معتقدات أهل السنة والجماعة، وفي معرفتها والإيمان بِها ردِّ على كثير من الفرق الضالة كما بيَّنا وتصحيح لعقائد المسلمين.

وقد قام شيخنا مقبل حفظه الله بجمع كل ما يتعلق بالشفاعة، سواء كانت الشفاعة العظمى، أو الشفاعة لأهل الكبائر، وشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، وما يجوز من الشفاعة وما لا يجوز، وقد بيَّن الصحيح من الأحاديث في ذلك من الضعيف مع بيان سبب الضعف، فهو مفيد حامع في بابه لا

يستغني عنه عالم ولا طالب علم ولا عامّي، فلا نكون مبالغين -إن شاء الله- إذا قلنا: ينبغى ألا يخلو منه بيت.

وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله غني عن التعريف، فكتبه وعلمه منتشران في كل مكان، وإن كنت أرى أنه لم يأخذ حظه كأقرانه أو من هم دونه من أهل العلم، فإن اليمن تُعتبر بلدًا معزولة إلى حدِّ كبير، ومع هذا فقد نفع الله عز وجل به أناسًا كثيرين في جميع البلدان وأما في اليمن فهو حفظه الله يعتبر مجددًا للدين في اليمن وناصرًا للسنة، فقد نشر الله عز وجل به البدعة. وأصبح غلاة الشيعة مدحورين، أمرهم إلى زوال إن شاء الله تعالى، بعد أن كانت اليمن مَعقِلاً كبيرًا من معاقل الشيعة في العالم. ومنطقتُه التي يحل بها (صَعْدَة) تعتبر أكثر شيعة اليمن غلوًا وتعصبًا لأن بها مسحد (الهادي) الذي يُعتبر مركز الشيعة باليمن.

ولذلك فقد تعرَّض الشيخ حفظه الله لبلاء كثير في التمسك بالسنة والدعوة إليها وسط هؤلاء. كما سمعنا من أقربائه عندما كنا هناك وكما حكى هو في ترجمته التي قمنا بطباعتها، وعلى سبيل المشال لما لاقاه الشيخ من المعاناة في مواجهة الشيسعة المبتدعة، في أول نزوله لليمن ذهب إلى مسجد الهادي بصعدة ليدعوهم إلى الله فقاموا عليه، وأرادوا قتله في المسجد فأسند ظهره للحدار فقام رجال من قبيلته ودافعوا عنه، ثم جاء آخرون ممن كانوا خارج المسجد فاجتمعوا حوله وخلصوه من أيديهم.

ونحن قد رأينا مدى تعصب هؤلاء القوم بأنفسنا عندما ذهبنا إلى بعض المناطق النائية من (لواء صعدة) التي لم تكن الدعوة مألوفة عند أهلها في تلك الأيام من نحو أكثر من اثني عشر عامًا، عندما دخلنا مسجدًا من

مساجد القوم في صلاة المغرب، فلما قرأ الإمام الفاتحة فأمَّنًا جهرًا. فحدثت فوضى في مؤخر المسجد وخرج بعضهم من الصلاة، وبعد انتهاء الصلاة قام أحد إخواننا ليتكلم فقطعوا التيار الكهربائي، وحدثت فوضى كبيرة، وكادت تحدث مضاربة في المسجد فخرجنا وانصرفنا من تلك القرية.

حدث هذا معنا مع أننا غرباء ويعلمون أن مذهبنا يخالف مذهبهم، فما بالك بمن هو منهم وترك مذهبهم وانتحل مذهب أهل السنة والجماعة، لا شك أنهم سيكونون له أشدً عداوةً وحرباً، فتحمَّل شيخنا كل هذه الصعاب والمحن من غير إثارة فتنة ولا قلاقل حتى انتشرت السنة وقُمعت البدعة بفضل الله عزَّ وحلَّ، فجزاه الله خيرًا.

فمن أراده بسوء فلا وقّقه الله، ومن أعانه بخير فحزاه الله حيرًا، وأسأل الله عزّ وحلَّ أن يمدَّ في عمر شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أحرنا وما أسررنا وما أعلنَّا وما هو أعلم به منا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أبوعبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين



### القدمــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحسده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفسٍ وَاحسِدَة وَ حَلَقَ مِنهَا زَوجَهَا وَبَتْ مِنهُمَا رَجَسَالًا كَثِيرًا وَنِسَسَاءً وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي تَسَسَاءُلُونَ بِهِ وَالْاَرِحَامَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيكُم رَقِيبًا ﴾

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَولاً سَدِيدًا، يُصلِح لَكُم أعمَالَكُم وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوزًا عَظِيمًا﴾

أما بعد:

فلما كان موضوع الشَّفاعة من المواضيع التي يزداد المؤمن بقراءتِها حبًّا لرسول الله صلَّى الله عَليه وعَلى آله وسلَّم، رأيت أن أكتب ما عثرت عليه من الأحاديث مبيِّنًا بعون الله صحيحها من سقيمها، ومعلولها من سليمها،

بحسب الاستطاعة حتى يستفيد مما أكتبه طلبة العلم وغيرهم، فربّ حديث قد شاع وذاع واشتهر على ألسنَة العامّة، وهو لا يثبت عن رسول الله صلّى الله عَليه وعلى آله وسلّم، ولست أعني أني آت بما لا تستطيع الأوائل، ولكني أستفيد من كتبهم، وأحذو حذوهم، فهم رحمهم الله قد قاموا بجهود ليس لها نظير في حدمة السنة المطهرة، فحزاهم الله عن الإسلام حيرًا.

وإن مما دفعني على احتيار الكتابة في هذا الموضوع، أن هناك بعض مقامات الشَّفاعة قد أنكرها بعض ذوي الأهواء، فمن ثَمَّ أدرج الشَّفاعة أهلُ السُّنة رحمهم الله في كتب العقيدة، فقلَّ أن تجد مؤلِفًا يؤلفُ في العقيدة إلا وقد عقد كتابًا أو فصلاً في كتابه للشَّفاعة، بيانًا للحق، وقمعًا للباطل، ونصرةً للعقيدة الحقّة، فحزاهم الله عن الإسلام حيرًا.

وهؤلاء المنكرون لبعض مقامات الشّفاعة وهي الشّفاعة لأهل الكبائر، والشّفاعة في خروج الموحدين من النار، قد أخبر عنهم عمر رضي الله عنه، وهو المُحدّث (۱)، فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» (ج١ ص٢٣) من طريق علي بن زيد (٢) عن يوسف بن مهران عن ابن عبّاس قال: خطب عمر رضي الله عنه ... -وفي الخطبة-: وإنّه سيكونُ مِن بعدِكُم قومٌ يكذبُون بالرّجم وبالدّجال وبالشّفاعة وبعذاب القبر، وبقوم يخرجون من النّار بعد ما امتُحِشوا.

ولمًّا كان من أعظم شبههم الباطلة أن أحاديث الشَّفاعة أحبارُ آحاد،

<sup>(</sup>١) المُحَدَّث: الملهم.

<sup>(</sup>٢) على بن زيد هو ابن حدعان، مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب.

وأنه لا يُؤخَذُ بأحاديث الآحاد في العقيدة جمعت ما استطعت الوقوف عليه حتى تبطل شبهتهم، ويعلموا أن أحاديث الشَّفاعة متواترةً عن رســول الله صلَّى الله عَليه وعَلى آله وسلَّم، على أنَّى أعلم أن شبهةَ كون أخبار الآحاد لا يؤحد بها في العقيدة دسيسة من قبل أعداء السُّنة حتى يُبطلوا سنَّة رسول الله صلَّى الله عَليه وعَلَى آله وسلَّم، وقد أحسن الردُّ عليهم الإمام الشافعي رحمه الله في «الرّسالة»، والإمام البخاري في «صحيحه»، وعقد كتاباً في صحيحه أسماه: (كتاب أحبار الآحاد)، وممن تولى الردّ عليهم ابن حزم في «الأحكام»، وابن القيم في «الصواعق المرسلة»، ولو لم يكن إلا عموم ﴿وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنهُ فَانتَهُوا ﴾ (١) وعمروم قوله تعالى: ﴿ فَلَيَحِذَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَن أمره أن تُصِيبَهُم فِتنَةٌ أو يُصِيبَهُم عَــذَابٌ ألِيمٌ ﴾ (٢) والنبي صلَّى الله عَليه وعَلى آله وسلَّم يرســل الرسول ويأمره أن يعلم الناس العقائد والعبادات وما يحتاجون إليه كما هو معلوم من سيرته، ومما أستحضره الآن الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس أن النبي صلَّى الله عَليه وعَلَى آله وسلَّم قــال لمعاذ بن جبل: «إنَّكَ سَتَــأَتِي قَومًا مِن أَهْل رسولُ الله ... الحسديث، وقال عمر رضى الله عنه: إنِّي لم أرسل عمالي إلىكم ليأحذوا أموالكم، ولا ليضربوا أبشاركم، ولكن ليعلموكم دينكم. رواه أحمد في «مسنده»(٣).

الحشر الآية: ١٧.

<sup>(</sup>۲) النور الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) ثم ظهر لي أنه ضعيف، لأنَّ الحافظ يقول في أبي فراس -وهو أحد رواته- إنه: مقبــول.-

أولئك المنكرون لبعض مقامات الشفاعات في حانب، وبعض الجهلة من المسلمين في حانب آخر، وهم الذين يظنون أن لرسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وللصالحين أن يُدخلوا الجنة من شاعوا، ويُخرجوا مِن النار من شاعوا، وهكذا يظنون أن لهم التصرف المطلق في الدنيا، وكلتا الطائفتين بجانبة للصواب، والحقُّ وسطَّ أن الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم والصالحين سيشفعون في الآخرة لكن بشروط ستاتي في الجمع بين الآيات المُثبتة للشَّفاعة والآيات النَّافية، وهكذا لهم في حياتِهم أن يشفعوا عند الله لكن فيما يقدرون عليه، وقد شفع النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم للمشركين عند الله أن يُسقوا كما في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود رضى الله عنه.

فمذهب أهل السُّنة رجمهم الله وسط بين الغالي والجافي، لأنهم رجمهم الله يجمعون بين الأدلة، وبقية الطوائف تأخذ بجانب من الأدلة وتترك الجانب الآخر، فمن ثمَّ تخبَّطوا وتعسَّفوا في دحض الأدلة التي لا توافق أهواءهم، فتارة يتحرأون ويطعنون في الصحابي الراوي للسُّنة، وتارة يقولون: أخبار آحاد. وتارة يؤولون الأدلة بحيث يعطلونها عمَّا تدلُّ عليه، ويأبي الله إلا أن يتمَّ نوره، ويظهر حُجته، فلم يزل بحمد الله في كل بلد مِن بلاد المسلمين من يُقيم عليهم الحجة، وصدق رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم إذ يقول: «لا تَزالُ طَائِفةً مِن أمَّتِي عَلَى الحقِّ ظاهرين لا يَضُرُهم مَن خَالفهم حَتَّى يأتِيَهم أمرُ الله وهُم عَلَى ذَلِكَ متفق عليه بهذا المعنى.

<sup>-</sup>يعني إذا تُوبع وإلا فلين.

وإن من أحسن الكتب في ما اطلعت عليه في تزييف أباطيلهم كتاب «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة رحمه الله، فقد أبطل رحمه الله حل شبهاتِهم حول سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحزاه الله خيرًا.

### الشُّفَاعة في اللغة:

قال ابن الأثير في «النهاية»: قد تكرر ذكر الشَّفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآحرة، وهي: السؤال في التحاوز عن الذنوب والجرائم بينهم، يقال: شَفَعَ يَشْفَعُ شَفَاعَةً فهو شَافِعٌ وشَفِيعٌ، والمُشَفَعُ: الَّذي يَقبل الشَّفاعة، والمُشفَع: الَّذي تُقبلُ شفاعتُه. أهـ

وفي «القاموس» و«تاج العروس»: والشَّفِيـع: صاحبُ الشَّفاعة، والجمع: شُفَعَاء، وهو: الطالب لغيره يَتَشَفَّعُ به إلى المطلوب.

وفيهما أيضًا: وشَفَّعتُهُ فيه تشفِيعاً حين شَفَعَ -كمَنَعَ- شَفَاعةً، أي قَبلتُ شفاعتَه كما في «العباب»، قال حاتم يخاطب النعمان:

فَكَكَتَ عَدِيًّا كُلُّها مِن إِسَارِهَا فَأَفْضِلْ وَشَفِّعني بِقيسِ بنِ جَحْدَرِ

وفي حديث الحدود: «إذا بلغَ الحَــــُـُّ السُلطــــانَ فــــلعنَ الله الشَــــافِعَ والمُشفِّع»<sup>(۱)</sup>.

وفي حديث ابن مسعود: «القُرآنُ شَافِعٌ مُشَفَّع، وماحِلُ<sup>(۲)</sup> مُصَدَّقٌ  $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>١) سيأتي إن شاء الله: أنَّ الصحيح أنه موقوف على الزبير بن العوام رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) ماحل: يعني مدافع بحادل من المحال، وهو الكيد وقيل: المكر، وقيل: القوة والشدة. اهـ من والنهاية» لابن الأثير.

أي من اتبعه وعمل بما فيه فهو شافع مقبول الشَّفاعة من العفو عن فرطاته، ومن ترك العمل به تَمَّ على إساءته، وصُدِّق عليه فيما يرفع من مساويه، فالمُشفَّع: الذي يقبل الشَّفاعة، والمُشفَّع: الذي تُقبل شفاعته، ومنه حديث: «اشْفَع تُشَفَّع»، واستشفعه إلى فلان: أي سأله أن يشفع له إليه، وأنشد الصغاني للأعشى:

تَقُولُ بِنِي وَقَدْ قرَّبتُ مُّرِتَحِسلاً يا ربِّ حنِّبْ أَبِي الأوصَابَ والوَجَعَا واستَشفَعَتْ مِن سرَاة الحيِّ ذَا شَرَفِ<sup>(1)</sup> فَقَدْ عَصَاهَا أَبُسوها والَّذي شَفَعًا

يريد: والذي أعان وطلب الشَّفاعة فيها، وأنشد أبوليلي:

زَعَمَتْ مَعَاشِرُ ٱنَّنِي مُستَشفِعٌ لَمَّا خَرَحَتُ ٱزُورُه ٱقلامَــهَــا

قال: زعموا أني أستشفع أقلامهم في الممدوح أي بكتبهم. أهم مختصرًا. وذكر الزمخشري في أساس البلاغة بعض ما تقدم، ثم قال: وقال آخر: مَضَى زَمَنَّ والنَّاسُ يَستَشْفِعُون بِي فَهَل لِي إِلَى لَيلَى الغَسْدَاةَ شَفِيسْعُ

والمعاني الشرعية موافقة للمعاني اللغوية. فمن الشُّفعاء من يشفع ابتداء، ومنهم من يشفع بعد الطلب، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في الأحاديث.

### 

<sup>(</sup>٣) موقوف عليه، وصح مؤفوعًا من حديث جابر كما سيأتي إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) في وأساس البلاغة ، وولسان العرب،: ذا ثقة.

### فصل الآيات الواردة في الشّفاعة والجمع بينها

وبما أنها قد وردت آيات تنفي الشّفاعة والشفيع، وآيات تثبتهما رأيت أن أذكر الآيات التي تثبتهما ثم أذكر المرابات التي تثبتهما ثم أذكر الجمع بين هذه الآيات حسبما جمع بينها أهل العلم رحمهم الله.

### الآيات الواردة في نفي الشَّفاعة والشفيع:

قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَومًا لا تَحْزِي نَفسٌ عَن نَفسٍ شَيَعُكًا وَلا يُقبَلُ مِنهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُوخِذ مِنهَا عَدلٌ<sup>(١)</sup> وَلا هُم يُنصَرُونَ﴾<sup>(٢)</sup>.

وقال تعالى: ﴿ يَاأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَــاكُم مِن قَبَلِ أَن يَأْتِيَ يَومُّ لا بَيعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ (٢) وَلا شَفَاعَةٌ وَالكَافِرُونَ هُم الظَّالِمُونَ ﴾ (١).

وقال تعالى حاكيًا عن بعض الصالحين: ﴿التَّخِذ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ لا تُغنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُم شَيئًا وَلا يُنقِذُونِ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) العدل: القداء.

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) الخلة: الصداقة.

<sup>(</sup>٤) البقرة الآية: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) يس الآية: ٢٣.

في هذه الآيات نفى الشَّفاعة.

وقال تعالى: ﴿وَأَنْذِرَ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحشَرُوا إِلَى رَبِّهِم لَيسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلِيُّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُم يَتَّقُونَ﴾(١).

وقال تعالى: ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّحَذُوا دِينَهُم لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُم الْحَيَاة الدُّنيَا وَذَكُر بهِ أَن تُبسَلُ (٢) نَعْسٌ بِمَا كَسَبَتَ لَيسَ لَهَا مِن دُونِ اللهِ وَلِيُّ وَلا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِل كُلُّ عَدل لا يُؤخذُ مِنسَهَا أُولَفِكَ الَّذِينَ أَبسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُم شَرَابٌ مِن حَمِيم وَعَذَّابٌ إلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكَفُرُونَ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُم وَلا يَنفَعُهُم وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعَاوُنَا عِندَ اللهِ قُل التَّبُّتُونَ اللهِ بِمَا لا يَعلَمُ (٤) في السَّمَوَاتِ وَلا في الأَرض سُبحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشركُونَ ﴾ (٥).

وقال تعالى حاكيًا عن أهل النار:﴿فَمَا لَنَــا مِن شَافِعِينَ(١)، وَلا صَدِيق

<sup>(</sup>١) الأنعام الآية: ١٥.

 <sup>(</sup>٢) أُبسَلُ: تُسلَم، وقيل: تُحبس، والمعنى تُسلَم للهلكة. اهـ مختصرًا من «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٣) الأنعام الآية: ٧٠.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام ابن حرير رحمه الله (ج١١ ص٩٨): يقول أتخبرون الله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض، وذلك أن الآلهة لا تشفع لهم عند الله في السموات ولا في الأرض، وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند الله، فقال الله لنبيسه محمد صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: قل لهم : أتخبرون الله أن ما لا يشفع في السموات ولا في الأرض يشفع لكم فيهما؟ وذلك باطل لا تعلم حقيقته وصحته، بل يعلم الله أن ذلك حسلاف ما يقولون، وأنها لا تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضر. إهد المراد من كلامه.

<sup>(</sup>٥) يونس الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٦) يقولون ذلك بعد حروج الموحدين من النار، ويدل على ذلك قولهم: ﴿فَلُو أَنَّ لَنَــا كُرَّةٍ ۗ

حَمِيم، فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِن الْمُؤمِنِينَ (٢).

ومعنى حميم : قريب، وكُرَّة: رجعة إلى الدنيا.

وقال تعالى: ﴿ الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استَّسَوَى عَلَى العَسرشِ (١) مَسا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿أَم اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ قُل أُولُو كَانُوا لا يَملِكُونَ شَيَّا وَلا يَعلِكُونَ شَيَّا وَلا يَعلِكُونَ شَيَّا وَلا يَعقِلُونَ، قُل اللهِ الشَّفَاعَةُ حَمِيعًا لَهُ مُلكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ثُمَّ إِلَيهِ تُرجَعُونَ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿وَأَنذِرهُم يَومَ الآزِفَةِ<sup>(٤)</sup> إِذِ القُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِن حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ (٥).

في هذه الآيات نفي الشفيع.

<sup>-</sup> فَنَكُونَ مِن اللَّومِينَ فَإِنه يدل على أنَّهم لم يكونوا مؤمنين في الدنيا، وسيأتي بيان ذلك في الأحاديث إن شاء الله.

<sup>(</sup>V) الشعراء الآية: ١٠٠ - ١٠٢.

استوى استواء يليق بحلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ومن أحسن الكتب المصنفة
 في ذلك كتاب «العلى العفار» للحافظ الذهبي رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) السجدة الآية: ٤.

 <sup>(</sup>٣) الزمر الآية: ٣٦-٤٤.

 <sup>(</sup>٤) الآزفة: اسم من أسماء القيامة، سُمِّيت بذلك لاقترابِها كما قال تعالى: ﴿أَزِفَت الآزِفَةُ، لَيسَ
 لَهَا مِن دُونِ الله كَاشِفَة﴾.

<sup>(</sup>٥) غافر الآية: ١٨.

### الآيات في إثبات الشَّفاعة والشفيع:

قال الله تعالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلا بِإِذَنهِ ﴾ (١).

وقال تعالى:﴿مَا مِن شَفِيعِ إلا مِن بَعدِ إذنهِ﴾ <sup>(٢)</sup>.

وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّحَذَ الرَّحَمَنُ وَلَدًا سُبِحَانَهُ بَلَ عِبَادٌ مُّكرَمُونَ، لا يَسبقُونَهُ بِالقَولِ وَهُم بأَمرِهِ يَعمَلُونَ، يَعلَمُ مَا بَينَ أيدِيهِم وَمَا خَلَفَهُم وَلا يَشفَعُونَ إلا لِمَن ارتَضَى وَهُم مِن خَشيَتِهِ مُشفِقُونَ (٢٢) ﴿ (٤).

فهي هذه الآيات إثبات الشفيع بشروط وستأتى إن شاء الله.

وقال الله تعالى: ﴿وَيَسَالُونَكَ عَنِ الجِبَالِ فَقُل يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ('')، لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلا أُمتًا، يَومَفِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِي لا عِوْجَ لَهُ وَجَشَعَت الأصواتُ لِلرَّحَمٰنِ فَلا تَسَسَمَعُ إلا هَمسَالًا)، يَومَفِذٍ لا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إلا مَن أذنَ لَهُ الرَّحَمٰنُ وَرَضِي لَهُ قَولاً ﴾ ('').

وقال تعالى: ﴿وَلا يُملِكُ الَّذِينَ يَدعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلا مَن شَهِدَ بالحَقِّ وَهُم يَعلَمُونَ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) البقرة الآية: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) يونس الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) مشفقون: خالفون.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء الآية: ٢٦-٢٨.

<sup>(</sup>٥) صفصفًا: مستويًا.

<sup>(</sup>٦) الهمس: الصوت الخفي:

<sup>(</sup>٧) طه الآية: ١٠٥-١٠٩.

<sup>(</sup>٨) الزخرف الآية: ٨٦.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ﴿وَلا يَملِكُ الَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ أي: لا يقدرون على الشَّفاعة لهم أي: الا يقدرون على الشَّفاعة لهم ﴿ إِلا مَن شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُم يَعلَمُونَ ﴾ هذا استشناء منقطع، أي: لكن من شهد بالحقِّ على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. أهـ

وقال تعالى: ﴿وَكُم مِن مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لا تُغنِي شَفَاعَتُهُم شَيثًا إِلا مِن بَعدِ أَن يَأْذَنَ اللهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرضَى﴾(١).

هذه الآيات تدل على الشُّفاعةِ المثبتةِ بشروطِ ستأتي إن شاء الله.

### الجمع بين الآيات المثبتة والآيات النافية:

يتحصل من هذا أن النفي مقصود به الشَّفاعة التي تُطلبُ مِن غير الله، كما قال تعالى: ﴿قُل للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ (١) والشَّفاعة المثبتة لا تقبل إلا بشروط:

١- قدرة الشافع على الشَّفاعة كما قال تعالى في حق الشافع الذي يُطلب منه وهو غير قادر على الشَّفاعة: ﴿وَيَعبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَضرُّهُم وَلا يَنفَعُهُم وَيَقُولُونَ هَوُّلاءِ شُفَعَاوُنَا عِندَ اللهِ قُل أَتُنبُّتُونَ اللهِ بِمَا لا يَعلَمُ في السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرضِ سُبحَانَهُ وتَعَالَى عَمَّا يُشرِكُونَ ﴾ (١٦)، وقال في الأَرضِ سُبحَانَهُ وتَعَالَى عَمَّا يُشرِكُونَ ﴾ (١٦)، وقال تعالى: ﴿ولا يَملِكُ الَّذِينَ يَدعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَة إلا مَن شَهدَ بالحَقِّ تعالى: ﴿ولا يَملِكُ الَّذِينَ يَدعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَة إلا مَن شَهدَ بالحَقِّ تعالى:

<sup>(</sup>١) النجم الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الزمر الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) يونس الآية: ١٨.

وَهُم يَعَلَمُونَ ﴾ (١) فعلم من هذا أن طلب الشَّفاعة من الأموات طلب عن لا يملكها، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَدعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَملِكُونَ مِن قِطمِيرٍ، إِنْ تَدعُوهُم لا يَسمَعُوا دُعَاءكُم وَلَو سَمِعُوا مَا استَحَابُوا لَكُم وَيُومَ القِيَامَةِ يَكفُرُونَ بِشِركِكُم وَلا يُنَبُّنُكَ مِثلُ خَبِيرٍ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿قُل ادعُوا الَّذِينَ زَعَمتُم مِن دُونِ الله لا يَملِكُونَ مِثقَالَ ذَرَّة فِي النَّرضِ وَمَا لَهُم فِي هِمَا مِن شِركُ وَمَا لَهُ مِن هُمِن طُهِيرٍ، وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إلا لِمَن أذنَ لَهُ ﴾ (١)

اسلام المشفوع له، قال الله تعالى: ﴿ مَا لِلطَّالِمِينَ مِن حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ لَمُ اللهُ ا

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أي ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم، ولا شفيع يشفع فيهم، بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل حير. اهم

ويُستشى مِن المشركين أبوطالب، فإن النبي صلَّى الله عَليه وعلى آله وسلَّم يَشفع له حتى يَصير في ضحضاح مِن نار كما سياني في

<sup>(</sup>١) الزخرف الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) الزمر الآية:١٣–١٤.

<sup>(</sup>٣) سبأ الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) غافر الآية: ١٨.

الأحاديث في مواضعها إن شاء الله.

٣- الإذن للشافع، كما قال تعالى: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشَفَعُ عِندَهُ إِلا الْإِذِي يَشَفَعُ عِندَهُ إِلا الْإِذَاهِ ﴾ (١).

٤- الرِّضا عن المشفوع له كما قال تعالى: ﴿ وَكُم مِن مَلَكِ فِي السَّمَوَاتِ لا تُغنِي شَفَاعَتُهُم شَيئًا إلا مِن بَعدِ أن يَأذَنَ الله لِمَن يَشَاءُ ويَرضَى ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إلا لِمَن ارتضَى ﴾ (٣).

وبهذا تنتهي المقدمة، ونستعين بالله في الشروع في ذكر الأحداديث بأسانيدها مع العزو إلى بقيدة المخرجين بحسب الاستطاعة، فإن في ذكر الحديث بسنده طمأنينة لطالب علم الحديث، وحذف الأسانيد حسارة كبيرة، إذ الإسناد من الدين، وما كان سلفنا رحمهم الله يقبلون من محدث حديثًا حتى يُسنده، وينظروا في رحالِهِ رحلاً رحلاً، كما هو معروف من سيرهم رحمهم الله.

وأما التخريج فهو يُعينُ طالبَ العلمِ على جمع طرق الحديث، والحديث كلما كَثُرَت طرقه ازداد قوة، والتخريب أيضا يُعينُ طسالب العلم على الوقوف على شروح الحديث، في الكتسب التي قد شُرحت، فرب حديث يكون عامًا قد حُصِّص، أو يكون منسُوحًا، أو يكون مطلقًا قد قُيِّد، من أحل هذا فإنه لا غنى لنا عن الرجوع إلى الشروح غير مقلدين لأصحابها،

<sup>(</sup>١) البقرة الآية: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) النحم الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء الآية: ٢٨.

ولكن مستفيدين مِن جُهودِهم التي بذلوها في حدمةِ السنة، فحزاهم الله عن الإسلام خيرًا.

هذا ويُستفاد من التخريج وجمع الطرق أنَّ الحديثَ ربَّما يكونُ ظاهرُه الصحة، وبجمع الطرق تظهرُ فيه عِلَّةً من اضطراب أو انقطاع أو إرسال أو وقف وعيرها مما يُعلُّ بها الحديث. فمن ثَمَّ يسقُول على بن المدين إن البابَ إذًا لم تجمع طرقُه لم يتبيَّن خطؤه. وإليك مثالاً على ذلك: حديث حابر في "صحيح البحاري، فيمن يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يقول: «اللَّهُمُّ ربَّ هَذِه الدَّعوةِ التَّامَةِ، والصَّلاةِ القَائِمةِ، آت محمَّدًا [ وفي «معاني الآثار، للطحاوي: آت سيدنا محمدًا] الوسيلة والفضيلة، وابعنه مقامًا محمودًا الذي وعَدتَه، وفي «سنن البيهقي» زيادة: «إنَّك لا تُخلِفُ الميعاد»، فسسب الذي وعَدتَه، وفي «سنن البيهقي» زيادة: «إنَّك لا تُخلِفُ الميعاد»، فسسب ألذي وعَدتَه، وفي «سنن البيهقي» زيادة: «إنَّك لا تُخلِفُ الميعاد»، فسسب ألذي وعَدتَه، وفي «سنن البيهقي» زيادة: «إنَّك لا تُخلِفُ الميعاد»، فسسب الذي المنافاعة الله المنافي الله الشافاعة الله المنافية والمنافعة المنافية والمنافق المياب الشَّفاعة).

هذا وقد أذكر بعض الأحدديث الشديدة الضعف والموضوعة لبيان حالِها لا للاحتجاج بها، فإنَّ بعض الأحدديث الموضوعة تستعلها بعض الطوائف المنحرفة لترويج باطلِها، وإليك مثالاً على ذلك وهو ما قرآناه في «العقد الثمين في معرفة رب العالمين» (١) ونحن بصعدة (١): «لَيسَت شُفَاعَتي لأهلِ الكَبَائِر مِن أمَّتي» فهذا حديث ليس له أصل، إنَّما هو من أباطيل المعتزلة، كما في «أسنى المطالِب في أحاديث مختلفة المراتب».

<sup>(</sup>١) هو من رسائل الهادوية الشيعة، وليس هو كتاب القاسي، ويدرس في صعدة عند الشيعة.

<sup>(</sup>٢) مدينة باليمن وهي بلدنا.

مثال آخر: حديث «ثلاثة أنا شفيعٌ لهم يَومَ القيامةِ: الضاربُ بسيفِهِ أمامَ ذريتي، والقاضي لهم حَواتِحَهم عِندما اضطروا إِلَيه، والحِبُّ لهم بقلب ولسانهِ ولا يخفى على القارئ ما هو مقصد (١) واضع هذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث الباطلِ في (أعمالٍ متفرقةٍ من أسباب الشّفاعة).

### تنبيه

قاعدتي في الحكم على الحديث الذي أبحث في كتب المُحدثين، فإن وجدت حكمًا لمحدث نقلتُه، ثُم نظرتُ في رجال السَّند فإن ظهرَ لي خِلاف ذلك الحكم من تصحيح أو تضعيف عقبتُ به على حكمه، وإلا أقررته كما هو، وأعتقد أنَّ هذه الطريقة أسلمُ، فقد يظنُ الباحثُ أنَّ السند صحيحٌ ويكون قد اطلع العلماءُ على عِلَةٍ فيه، وقد يُصححه متساهلٌ، فيتناقله من بعدَه معتمدين على تصحيحِه، من أحل هذا ألزمتُ نفسي بالجمع بين البحث عمًا قاله العلماء، والنظر في السند، وأيضًا النسس يطمئنون إلى تصحيحِ المتقدمين لعلمهم أنهم أوسعُ علمًا من المتأخرين. فإذا لم أحد لهم كلامًا حكمتُ على الحديث بظاهرِ السَّند، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

### اعتذار:

اطلعت على أحاديث في «كُنْز العُمَّال» وفي «مجمع الزوائد» و«المطالب العالية» تُعزَى إلى مصادر ليست في متناولي فتركتها ولم تطمئن النفس إلى

<sup>(</sup>١) يقصد من هذا أن يكون الناس مسخرين لهم، وأن تكون مصالح غير العلوي للعلوي.

نقلها بدون أسانيد، وقد أحرجت في الغالب ما يغني عنها، وهكذا في الرجال فقد أبحث عن بعضهم فلا أحد له ترجمة في المصادر لديّ، فأتوقف في الحكم على الحديث حشية أن يكون الراوي موثقًا في مصدر لم أطلع عليه، أو يكون تصحّف فما أكثر التصحيف في الكُتب المطبوعة التي لم يُشرف عليها من هو أهل للإشراف.

هذا، وقد أعرضت عن حَدَلِ أهل البدع وذِكرِ أقسوالِهم والردِّ عليها، وسقتُ الأحاديث كما هي، ففي الأدلةِ غُنيةٌ عن فلسفةِ أهلِ علم الكلام، وفي الأدلة قمع لبدَعهم (١) فعسى الله أن يُوفِقَ المسلمين إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله اللّذين هما أمانٌ من الضلال والزَّيغ، وهما عصمةً من الاختلاف الذي مزَّق الأمَّة الإسلامية وجعلهم شيعًا وأحزابًا، فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

«اللَّهُمَّ رَبُّ جَبِرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسرَافِيلَ، فَساطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ، عَالِمَ الغَيبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنتَ تَحكُمُ بَينَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَحتَسلِفُونَ، الغَيبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنتَ تَحكُمُ بَينَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَحتَسلِفُونَ، العَيْلِمَ العَيْلِي المَا احتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بإذنكَ إِنَّكَ تَهسدِي مَن تَشَساءُ إِلَى صِرَاطِ مُستَقِيمٍ» (٢).

<sup>(</sup>١) وهذا شأن علمائنا المتقدمين كالآحري واللالكائي وقد ذكرت جملةً طيببةً من هذا في وترجمة أبي حنيفة. وانظر في ذم الجدل أيضًا والشريعة للآحري (ج١ ص١٨٥) بتحقيق الوليد بن محمد، ووشرخ أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي (ج١ ص١١٤).

 <sup>(</sup>۲) الحديث رواه مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفتتح
 به صلاة الليل.

# الشَّفاعة العظمى

١- قال البخاري رحمه الله (ج٨ ص٣٩٥): حدثنا محمد بن مقاتل أحبرنا عبدالله(١) أخبرنا أبوحيان التيمي عن أبي زُرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وســــلم بلحم، فرُفِعَ إليه الذِراعُ، وكانت تُعجبُه فنَهَسَ مِنها نَهسةٌ ثم قال: «أنّا سَيِّدُ النَّاسِ يَومَ القِيَامَةِ، وَهَالَ تَدرُونَ مِمَّ ذلِك؟ يَحمَعُ الله النَّاسَ الأوَّلينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنفُذُهُمُ البَصَرُ، وتَدنُو الشَّمسُ، فَيَبلُّغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَربِ مَا لا يُطِيقُونَ وَلا يَحتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَرَونَ مَا قَد بَلَغَكُم؟ أَلَا تَنظُرُونَ مَن يَشفَعُ لَكُم إِلَى رَبُّكُم؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْض: عَلَيكُم بآدَمَ. فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيهِ السَّلامُ فَيَقُولُونَ لَهُ: أنت أَبُوالبَشَر، خَلَقَكَ الله بيَدِه، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَـــلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشفَع لَنَا إلى ربَّكَ، ألا تُرَى إلى مَا نَحنُ فِيهِ؟ ألا تُرَى إلى مَا قَد بَلَغَنَا؟ فَيَسَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَد غَضِبَ اليسَومَ غَضَبِاً لَم يَغضَب قَبلَهُ مِثلَهُ، ولَن يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَإِنَّهُ قَد نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسي نَفسي نَفسي اذَهَبُوا إِلَى غَيرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنتَ

<sup>(</sup>١) عبدالله: هو ابن المبارك، وأبوحيان التيمي هو يجيي بن سعيد.

أُوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهِلِ الأَرض (١)، وَقَد سَمَّاكَ الله عَبدًا شَكُورًا، اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا تَحنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَحَلَّ قَد غَضِبَ الْيَومَ غَضَبًا لَم يَعْضَب قَبلَهُ مِثلَهُ، وَلَن يَعْضَبَ بَعدَهُ مِثلَهُ، وَإِنَّهُ قَد كَانَت لِي دَعْوَة دَعُوتُهَا على قُومِي، نَفسي نَفسي نَفسي، اذهَبسُوا إلى غَيري اذهَبسُوا إلى إبرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إبرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إبرَاهِيمُ أنتَ نَيُّ اللهِ وَخَلِيكُهُ مِن أهل الأرض، اشفَع لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُم: إِنَّ رَبِّي قَد غَضِبَ اليَومَ غَضَبًا لَم يَعْضَب قَبلَهُ مِثلَهُ، وَلَن يَعْضَبَ بَعدَهُ مِثلَهُ، وَإِنِّي قَد كُنتُ كَذَبتُ ثَلاث كَذِبَات - فذكرهن أبوحيان في الحديث - نفسى نفسى نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى. فَيَـــَأْتُونَ مُوسَى فَيَـــَقُولُونَ: يَا مُوسَى أنتَ رَسُولُ الله ، فَضَّلَكَ الله برسَالَتِهِ وَبكَلامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَع لَنَا إلى رَبِّكِ، أَلَا تَرَى إلى مَا نَحَنُّ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَد غَضِبَ اليَّومَ غَضَبًا لَم يَعْضَب قَبَلَهُ مِثْلَهُ، وَلَن يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَم أومَر بقَتْلِهَا، نَفْسَى نَفْسَى نَفْسَى، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى. فَيَـــَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيلُمَى أَنِتَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلقَاهَا إِلَى مَريَـــمَ وَرُوحٌ مِنهُ، وَكُلَّمتَ النَّاسَ فِي الْمَهِدِ صَبَيًّا، اشْفَع لَنَا إِلَى رَبُّكَ ٱلا تَرَى إِلَى مَا أَنْحَنُ

<sup>(</sup>۱) هنا إشكال بين هذا الحديث وحديث حابر: وأعطيت خمسًا لم يُعطَّهُنَّ أَحَدَّ قَبلي، وفيه وفيه وكَّانَ الرَّجُلُ يُرسَلُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَة، فهل نوح أرسل إلى قومه خاصة، أم إلى جميع أهل الأرض، والصحيح أنه أرسل إلى جميع أهل الأرض وأنهم جميعاً كانوا قومه ولما لم يستحيبوا له، دعا عليهم فأغرقهم الله، ولو لم يكونوا جميعاً قومه لما عذَّبهم الله بغير إقامة الحجة عليهم قال الله مبيحانه وتعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعذِين حَتَى نَبعَتَ رَسُولاً ﴾ إن شعت الاطلاع على مزيد من حل هذا الإشكال فانظر وفتح الباري، (ج١ ص٤٣٦) حديث رقم

فِيهِ فَيَقُولُ عِيسَى إِنَّ رَبِّي قَد غَضِبَ اليّومَ غَضَبًا لَم يَغضَب قَبـلَهُ مِثلَهُ، وَلَن يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ -و لم يذكر ذَنبًا- نَفْسي نَفْسي نَفْسي، اذهَبُوا إلى غَيري اذهَبُــوا إلى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلِه وسَــلَّم. فَيَــأَتُونَ مُحَمَّــدًا، فَيَقُولُونَ؛ يَا مُحَمَّدُ أَنتَ رَسُولُ الله وَخَـاتِمُ الأَنبيَـاء، وَقَد غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَـــدُّمَ مِن ذَنبكَ وَمَا تَأْخَّرَ، اشفَع لَنَا إلى رَبِّكَ، ألا تَرَى إلى مَا نَحنُ فِيهِ؟ فَأَنطَلِقُ فَآتِي تَحتَ العَرش فَأْقَعُ سَــاجدًا لِرَبِّي عَزَّ وَحَلَّ، ثُمَّ يَفتَحُ الله عَلَيّ مِن مَحَــامِدِه وَحُسن النُّنَاء عَلَيهِ شَيًّا لَم يَفتَحهُ عَلَى أَحَدٍ قَبلِي، ثُمَّ يُقَــالُ: يَا مُحَمَّدُ ارفَع رَأْسَكَ، سَل تُعطَه، وَاشفَعْ تُشَـفَّعْ. فَأَرفَعُ رَأْسِي فَـأَقُولُ: أُمِّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ(١). فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أُدْ عِل مِن أُمَّتِكَ مَن لا حِسَابَ عَلَيهم مِنَ البَابِ الأيمَن مِن أبوابِ الجنَّةِ، وَهُم شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمًا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأبواب. -ثم قال- وَالَّذِي نَفسي بيَدِه إنَّ مَا بَينَ المِصرَاعَين مِن مَصَـــاريع الجُنَّــةِ كَمَا بَينَ مَكَّةً وَحِميَرَ، أو كَمَا بَينَ مَكَّةً و بُصري» .

الحديث أخرجه مسلم (ج۱ ص۱۸٤)، والترمذي (ج٤ ص٤٣)، وأجديث أخرجه مسلم (ج۱ ص۱۸٤)، وأبوعدوانة (ج۱ وأحمد (ج۲ ص۲۶)، وأبوعدوانة (ج۱ ص۱۷۱)، وعندهم كلهم إلا البخاري وأبا عوانة: «مَا بين مَكَّةَ وهَجَرَ».

٧- قال البـخاري رحمه الله (ج١٣ ص٣٩٢): حدثني معـاذ بن فضالة

 <sup>(</sup>١) هذا الحديث فيه شفاعة عامة وشفاعة حاصة، فهي شفاعة في أهل الموقف، والثانية: في أمنه
 كما ترى.

حدثنا هشام (١) عن قتادة عن أنس أن النَّبيُّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم قال: اليَحمَعُ الله المؤمنين (٢) يَومَ القِيَامَةِ كَلَاكَ، فَيَقُولُونَ: لَو استَشفَعنَا إلى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِن مَكَّانِنَا هَلَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَلَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَمَا تَزَى النَّاسَ؟ حَلَقَكَ الله بيَدِه، وأسحَدَ لَكَ مَسلائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أسمَاءَ كُلِّ شَيء، اشفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ، حَتَّى يُريحَنَّا مِن مَكَاننَا هَذَا. فَيَقُولُ: لَسَتُ هُنَاكم -ويَذكُرُ لهم خطيئته الِّتي أصـاب- وَلَكِن اثْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أُوَّلُ رَسُولُ بَعَنْهُ الله إلى أهل الأرض. فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُ: لَستُ هُنَــاك -ويذكر خطيئته التي أصاب وَلَكِن التُّوا إبرَاهِيمَ حَلِيلَ الرَّحْمَنِ. فَيَسَأْتُونَ إبرَاهِيمَ، فَيَقُسُولُ: لَستُ هُنَاكُم –ويذكر لهم خطـاياه التي أصابَها– وَلَكِن الثُّوا مُوسَيي عَبدًا آتَاهُ الله التَّورَاة، وَكَلَّمَهُ تَكلِيمًا. فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَـقُولُ: لَستُ هُنَـاكُم -ويذكر لهم خطيئته إلتي أصباب- وَلَكِن ائتُوا عِيسَى عَبدَ الله وَرَسُلُولَهُ وَكَلِمَتُهُ وَرُوحَهُ. فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُ: كَسِتُ هُنَاكُم، وَلَكِن اتْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيهِ وعلى آله وسلَّمَ عَبدًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنبهِ وَمَا تَأْخَّرَ. فَيَأْتُونَني فَأَنطَلِقُ فَأَسْتَأَذَنُ عَلَى رَبِّي، فَيَــؤذَنُ لِي عَلَيـــهِ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي (^^) وَقَعتُ لَهُ سَاحِدًا، فَيَدَعُني مَا شَاءَ الله أَن يَدَعَني، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارفَع مُحَمَّدُ، قُل يُسمَعْ، وَسَل تُعطَه، وَاشفَعْ تُشَفّعْ. فَأَحَمَدُ رَبّي بَمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمُّ أَشفَعُ

<sup>(</sup>١) هشام هو ابن أبي عبدالله الدستوائي.

<sup>(</sup>٢) بين الحافظ في «الفتح» أن لفظة: «المؤمنين» غير محفوظة، وأنّها شفاعة عظمى للمؤمنين وغيرهم، فقال(ج١١ ص٠٤٤) -طبعة الرَّيان-: وتبيَّن من رواية النضر بن أنس أن التعبير بـــ«الناس» أرجح، لكن الذي يطلب الشَّفاعة هم المؤمنون. اهــ

<sup>(</sup>٣) هذا من الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى ربه في عرصات القيامة فنحن تؤمن به على ظاهره.

فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْحِسِلُهُمُ الْجَنَّة، ثُمَّ أُرجِعُ فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ الله أَن يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارفَع مُحَمَّدُ، وقُل يُسمَع، وسَل تُعطَه، وَاشْفَع تُشَفَّع. فَأَحَمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْحِلُهُمُ الْجَنَّة، ثمَّ أُرجِعُ فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ الله فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّة، ثمَّ أُرجِعُ فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ الله أَن يَدَعَنِي، ثمَّ يُقَالُ: ارفَع مُحَمَّدُ، قُل يُستمع، وسَل تُعطَه، وَاشْفَع تُشَفَع. فَأَحَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثمَّ أَشْفَعُ فَيَـحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الجُنَّة، ثمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلا مَن حَبَّسَهُ القُرآنُ وَوَجَبَ عَلِيهِ أَرْجُعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلا مَن حَبَّسَهُ القُرآنُ وَوَجَبَ عَلِيهِ الْخُلُودُ(١)».

فقَالَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَعلى آله وسَلَّمَ: «يَخرُجُ مِنَ النَّارِ مَن قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ الله، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الحَيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَة، ثُمَّ يَخرُجُ مِنَ النَّارِ مَن قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخرُجُ مِنَ النَّارِ مَن قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الخَيرِ ذَرَّةً».

الحديث أعاده البخاري ص(٢٢١)، وأخرجه مسلم (ج١ ص١٨٠)، وأبوعــوانة (ج١ ص١٤٤٠)، وأحمد وأبوعــوانة (ج١ ص١٤٤٠)، وأحمد (ج٢ ص٢٢)، من «ترتيب (ج٣ ص٢٢١) من «ترتيب السند» من رواية همام عن قتادة به.

٣- قال البحساري رحمه الله (ج١٣ ص٤٧٣): حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا نساسً مِن

<sup>(</sup>۱) يقول الحافظ في «الفتح» (ج۱۱ ص٤٤): إن قوله «ووحب عليه الخلود» في رواية هشام مدرحة في المرفوع، لما تبين من رواية أبي عوانة أنّها من قول قتادة فسَّر به قوله «من حبسه القرآن». قلت: ورواية أبي عوانة وهو وضّاح بن عبدالله اليشكري عند مسلم.

أهل البَصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديثِ الشُّفاعة، فإذًا هو في قصره، فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه. فقلنا لتَّابتٍ: لا تســـأله عن شيء أوَّلُ مِن حديث الشَّفاعة. فقال: يا أبا حمزة هؤلاء إحواتك من أهل البصرة حاءوك يسألونك عن حديث الشَّفاعة. فقال: حدَّننا محمَّدٌ صلى الله عليه وعلى آله قال: ﴿ إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ فِي بَعض، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: اشفَع لَنَا إِلَى رَبُّكَ. فَيَقُولُ: لَسَتُ لَهَا، وَلَكِن عَلَيْكُم بَإِبرَاهِيهِمَ (١) فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَن. فَيَأْتُونَ إِبرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَستُ لَهَا، وَلَكِن عَلَيكُم بمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمٌ الله. فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ: لَستُ لَهَا، وَلَكِن عَلَيكُم بعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ الله وَكَلِمْتُهُ. فَيَاثُونَ عِيسَى، فَيَقُولُ: لَستُ لَهَا وَلَكِن عَلَيكُم بِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيهِ وعلى آله وَسَلَّمَ. فَيَأْتُونَى فَأَقُولُ: أَنَّا لَهَا فَأَسْتَأَذَنُّ عَلَى رَبِّي فَيُؤذنُ لِي، وَيُلهمُني مَحَامِدَ أَحَدُهُ بِهَا لا تَحضُرُني الآنَ فَأَحَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأُحِرُّ لَهُ سَاحِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعطَ، وَاشفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيُقَالُ: انطَلِق فَأَحرج مِنسها مَن كَانَ فِي قَلبهِ مِثْقَالُ شَعِيرَة مِن إيمَان. فَأَنطَلِقُ فَأَفعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحَمَدُهُ بِتِلكَ الْمَحَامِدِ ثمَّ أُحِرُّ لَهُ سَاحِدًا، فَيُقَالُ إِيَا مُحَمَّدُ ارفَع رأسَكَ وَقُل يُسمَع لَكَ وَسَل تُعطَاء وَاشْفَع تُشْفُع. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ: انطَلِق فَأَحرج مِنسَهَا مَن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّة أو خَردَلَةٍ مِن إِيمَان. فَأَنطَلِقُ فَأَفعَلُ، ثُمُّ أَعُودُ فَأحمَدُهُ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي ليس فيها أنه أمرهم بالإتيان إلى نوح ... الخ، تحمل على أنه أمرهم بالإتيان إلى نوح، ونوح أمرهم بالإتيان إلى إبراهيم جمعًا بين الأحاديث والله أعلم.

بِتِلكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاحِدًا، فَيُقالُ: يَا مُحَمَّدُ ارفَع رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسمَعْ لَكَ، وَسَل تُعطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيَــقُولُ: انطَلِق فَأَخرجهُ مِن فَأَخرجهُ مِن فَأَخرجهُ مِن فَأَخرجهُ مِن النَّارِ مِن النَّارِ مِن النَّارِ مِن النَّارِ. فَأَنطَلِقُ فَأَفعَلُ».

فلما خرجنا من عند أنس، قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منسزل أبي حليفة فحدَّثنا بما حدَّثنا أنسُ بن مالك. فأتيناه فسلّمنا عليه، فأذن لنا فقلنا له: يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك، فلم نرَ مثل ما حدَّثنا في الشَّفاعة. فقال: هيه. فحدَّثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع، فقال: هيه. فقلنا: لم يزد لنا على هذا. فقال: لقد حدَّثني وهو هيا الموضع، فقال: هيه. فقلنا: يا جيع (١) منذ عشرين سنة، فلا أدرى أنسي أم كره أن تَتَكِلوا. فقلنا: يا أبا سَعيد فحدَّثناه. فضحك وقال: خلق الإنسانُ عجولاً، ما ذكرتُه إلا وأنا أريدُ أحدَّثكم، حدَّثني كما حدثكم به، قال: المَّ أعُودُ الرَّابِعة فَأَحَدُهُ بِتِلكَ المَحامِدِ مُ أُخِرُ لَهُ سَاجدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارفَعْ رأسَكَ وَقُلْ يُسمَعْ وَسَلْ المَحامِدِ مُ أُخِرُ لَهُ سَاجدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارفَعْ رأسَكَ وَقُلْ يُسمَعْ وَسَلْ المَحامِدِ مُ أُخِرُ لَهُ الله إلا الله. فَيقُولُ: وَعَظَمَتِي لأُخرِجَنَّ مِنهَا مَن قَالَ لا إِلَهَ إِلاَ الله. فَيقُولُ: وَعَظَمَتِي لأُخرِجَنَّ مِنهَا مَن قَالَ لا إِلَهَ إِلاَ الله. فَيقُولُ: وَعَظَمَتِي لأُخرِجَنَّ مِنهَا مَن قَالَ لا إِلَهَ إِلاَ الله إلاّ الله.).

الحديث أخرجه مسلم (ج١ ص١٨٢) وفيه قال –أي معبد بن هلال–: فأشهدُ على الحسنِ أنه حدَّثنا أنه سمع أنسَ بن مالك أراه قبل عشرين سنة وهو جميع. وأخرجه أبوعوانة (ج١ ص١٨٣–١٨٤) مختصرًا.

٤- قال مسلم رحمه الله (ج١ ص١٨٦): حدثنا محمد بن طريف بن خليفة

البحلي حدثنا محمد بن قضيل حدثنا أبومالك الأشجعي(١) عن أبي حازم عن أبي هُريرةً، وأبومالك عن ربعي عن حذيفة قالا: قال رسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: «يَحمَعُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّــاسَ فَيَقُومُ الْمُؤمِّنُونَ حَتَّى تُزلَفَ لَهُمُ الْحَنَّةُ، فَيَسأتُونَ آدَمَ فَيَقُول وَنَ: يَا ٱبانَا استَفتِح لَنَا الْحَنَّةُ. فَيَقُولُ: وَهَلِ أَحْرَجَكُم مِنَ الجَنَّةِ إِلاَّ خَطِيئَةُ أَبِيكُم آدَمَ؟ لَسَتُ بِصَاحِب ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى ابني إِبرَاهِيـــمَ حَلِيلِ اللهِ. قَالَ: فَيَقُـــولُ إِبرَاهِيـــمُ: لَسَتُ بصَاحِب ذلِكَ إِنَّمَا كُنتُ خَلِيلاً مِن وَرَاء وَرَاء، اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى صَلَّى الله عَليه وسلَّم الَّذي كَلَّمَهُ الله تَكلِيكِمًا. فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلَّى الله عَليه وسلَّم، فَيَقُولُ: لَسَتُ بِصَاحِبُ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إلى عِيسَى كَلِمَةِ الله وَرُوحِهِ فَيَقُــولُ عِيسَى صَلَّى الله عَليه وسلَّم: لَستُ بصَاحِب ذَلِكَ. فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم فَيُقُسومُ فَيُؤذَنُّ لَهُ، وَتُرسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَان حَنَبَتَى الصِّرَاط يَمِينًا وَشِمَالاً، فَيَمُّو أُولُّكُم كَالبَرق». قال: قلت: بأبي أنت وأمِّي أيُّ شَيء كَمَرٌ البَرق؟ قال: «أَلَم تَرَوا إِلَى البَرق كَيفَ يَمُرُّ وَيُرجعُ فِي طَرَفَةِ عَين؟ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيح، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّير، وَشَدِّ الرِّجَال (٢)، تَحري بهم أعمَالُهُم، وَنَبَيْكُم قَائِمٌ عَلَى الصَّرَاط يَقُــولُ: رَبِّ سَلَّم سَلَّم. حَتَّى تَــعجزَ أعمَالُ العِبَاد، حَتَّى يَحِيءَ الرَّجُلُ فَلا يَسَتَطِيعُ السَّيرَ إلاَّ زَحفًا، قَالَ وَفِي حَافَتَى الصِّرَاط كَلالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بأُحذِ مَن أُمِرَتْ بهِ، فَمَحدُوشٌ نَاج، وَمَكَدُوسٌ فِي النَّـــارِ ﴾ والذي نفسُ أبي هُرَيرة بيـــده إن قعر جهنَّم لسبعونَ خَريفًا.

<sup>(</sup>١) أبومالك: هو سعد بن ظارق، وأبورحازم: هو سلمان الأشجعي:

٢) شدّ الرِّحال: الشُّدُّ هو العدو كما في والنهاية».

الحديث أخرجه ابن خزيسمة ص(٢٤٥)، وأبوعوانة (ج١ ص١٧٤١٧٥) مختصرًا، والحساكم (ج٤ ص٥٨٥) وقسال: صحيح على شرط الشيخين و لم يُخرجاه، كذًا قسال، وقد أخرجه مسلم. وسعد بن طسارق أبومالك الأشجعي من رجال مسلم، وروى له البخساري تعليقًا، فالحديث على شرط مسلم، لكنه قد أخرجه فلا معنى لاستدراكِهِ.

قال الإمام أحمد رحمه الله(ج١ ص٤): ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال: حدثني النضر بن شميل المازي قال: حدثني أبونعامة (١) قال: حدثني أبوهنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه قال: أصبحَ رســولُ الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ذَات يوم فصلَّى الغَدَاةَ، ثم جلس حتى إذًا كان من الضُّحى ضَحِكَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم جلس مكانه حتى صلَّى الأولى والعصر والمغرب، كل ذلك لا يتكلم حتى صلَّى العِشاءَ الآخرةَ ثم قام إلى أهله، فقال النَّاس لأبي بكر: ألا (٢) تَسأَلُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم ما شأنه، صنَعَ اليوم شيعًا لم يصنعه قط. قال: فساله، فقال: «نَعَم، عُرِضَ عَلَىٌّ مَا هُوَ كَاثِنٌ مِن أَمرِ الدُّنيَا وأَمرِ الآحِرَة، فَحُمِعَ الأُولَونَ وَالآخِرُونَ بِصَغِيدٍ وَأَحِدٍ، فَفَظِعَ النَّاسُ بِذَلِكَ حَتَّى انطَلَقُوا إِلَى آدَمَ عَلَيهِ السَّلام، وَالعَرَقُ يَكَادُ يُلحمُهُم، فَقَـالُوا: يَا آدَمُ أَنتَ أَبُو البَشَـرُ وأَنتَ اصطَفَاكَ الله عَزُّ وَحَلَّ، اشفَع لَنَا إلى رَبُّكَ. قَالَ: لَقَد لَقِيت مِثلَ الَّذي

<sup>(</sup>١) أبونعامة: هو عمرو بن عيسي العدوي.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «لا تسأل»، فالظاهر أنها سقطت همزة الاستفهام إذ هي موحودة في «بحمــع الزوائد» و«كنـــز العمال». وعند ابن خزيمة وأبي عوانة وابن حبان: «سَلُ»، بلفظ الأمر.

لَقِيتُمُ، انطَلِقُوا إِلَى أَبِيكُم بَعدَ أَبِيكُم إِلَى نُوحٍ ﴿إِنَّ اللهِ اصطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبرَاهِيمَ وَآلَ عِمرَانَ عَلَى العَالَمِينَ﴾ قَالَ: فَيَنطَ لِقُونَ إِلَى نُوحٍ عَلَيْـــهِ السَّلام فَيَقُولُونَ: اشْفَع لَنَا إلى رَبِّكَ، فَأَنتَ اصطَفَاكَ الله وَاستَحَابَ لَكَ فِي دُعَائِكَ وَلَم يَدَعْ عَلَى الأَرض مِنَ الكَافِرينَ دَيَّارًا. فَيَقُولُ: لَيسَ ذَاكُم عِندي انطَلِقُوا إِلَى إِبرَاهِيمَ عَلِيهِ السَّلامِ فَإِنَّ اللهِ عَزَّ وَحَلَّ اتَّخَذَهُ خَلِيـــالاً، فَيَنطَلِقُونَ إلى إبرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَيسَ ذَاكُم عِندِي، وَلَكِن انطَلِقُوا إلى مُوسَى عَلَيهِ السَّلام، فَإِنَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّمَهُ تَكلِيكًا. فَيَقُولُ مُوسَى عَلَيكِ السَّلام: لَيسَ ذَاكُم عِندي، وَلَكِنِ انطَلِقُ وَا إِلَى عِيسَى ابنِ مَريَمَ، فَإِنَّهُ يُبرئُ الأَكمَ وَالأَبرُصَ ويُحيي المُوتي(١). فَيَقُولُ عِيسَى: لَيسَ ذَاكُم عِندي، وَلَكِنِ انطَلِقُوا إِلَى سُيِّدِ وَلَدِ آدَمَ، فَإِنَّهُ أُوَّلُ مَن لَنشَقُّ عَنهُ الأَرضُ يَومَ القِيامَةِ، انطَلِقُ وا إلى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم فَيَــشْفَعَ لَكُم إِلَى رَبِّـكُم عَزَّ وَحَلَّ. قَالَ: فَيَنطَلِقُ فَيَأْتِي جَبِريلُ عَلَيْهِ السَّلامِ رَبِّــهُ فَيَقُولُ الله عَزَّ وَحَلَّ: ائذَن لَهُ وَبَشِّرهُ بِالْجَنَّةِ. قَالَ: فَيَنطَلِقُ بِهِ جِيرِيلُ فَيَحِرُ سَــاحِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ، وَيَقُــولُ الله عَزَّ وَحَلَّ: ارفَعْ رأسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسمَعْ وَاشفَعْ تُشْفَعْ. قَالَ: فَيَرفَعُ رأسَهُ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّ سَــاجدًا قَدرَ جُمُعَةٍ أَحرى، فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: ارْفَعْ رأسَكَ وَقُلْ يُسمَعْ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ. قَالَ: فَيَدْهَبُ لِيَــقَعَ سَأَجْدًا فَيَأْحُذُ حبريلُ عَلَيهِ السَّلام بضَبَعَيهِ، فَيَفتَحُ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيهِ مِنَ الدُّعَاء شيئًا وأوَّلَ مَن تَنشَــــــــــــُ عَنهُ الأَرضُ يَومَ القِيَــــامَةِ وَلا فَحرَ. حَتَّى إنَّــــهُ لَيَردُ عَلَيّ الحَوضَ أَكْثُرُ مِمَّا بَينَ صَنعَاءَ وأَيلَةَ، ثمَّ يُقَالُ: ادعُوا الصِّدِّيقِينَ فَيَشفَعُونَ. ثمَّ

<sup>(</sup>١) أي بإذن الله تعالى كما حاء مقيَّدًا في القرآن.

يُقَالُ: ادعُوا الأَنبِيَاءَ. قَالَ: فَيَحِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ العِصَابَةُ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الحَمسَةُ وَالسِّيَّةُ، وَالنَّبِيُّ وَلَيسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ يُقَالُ: ادعُوا الشُّهَـــدَاءَ فَيَشْفَعُونَ لِمَن أَرَادُوا. وَقَالَ: فَإِذَا فَعَلَتِ الشُّهَدَاءُ ذَلِكَ، قَالَ: يَقُولُ الله عَزَّ وَحَلَّ: أَنَا أَرحَمُ الرَّاحِمِينَ، أَدْخِلُوا حَنَّتِي مَن كَانَ لا يُشْرِكُ بِي شَيًّا. قَالَ: فَيَدْخُلُــونَ الجَنَّةَ. قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: انظُرُوا في النَّار، هَل تَلقَونَ مِن أَحَدٍ عَمِلَ خَيرًا قَطُّ. قَالَ: فَيَحدُونَ فِي النَّارِ رَجُلاً، فَيَقُولُ لَهُ: هَل عَمِلتَ خَيرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لا غَيرَ أَنِّي كُنتُ أَسَامِحُ النَّــاسَ في البَيــع وَالشِّرَاءِ. فَيَقُولُ الله عَزَّ وَحَلَّ: أَسِمِحُوا لِعَبدي كَإِسمَاحِهِ إِلَى عَبيدِي. ثُمَّ يُخرِجُونَ مِنَ النَّارِ رَجُلاً فَيَقُولُ لَهُ: هَل عَمِلتَ خَيرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لا غَيرَ أَنِّي قَد أَمَرتُ وَلَدي إِذَا مِتُّ فَأَحرَقُونِ بالنَّار ثُمَّ اطحَنُونِ حَتَّى إِذَا كُنتُ مِثلَ الكُّحل فَاذهَبُوا بي إلى البَحر، فَاذرُونِ فِي الرِّيحِ، فَوَالله لا يَقـــدِرُ عَلَيَّ رَبُّ العَالَمِينَ أَبَدًا. فَقَالَ الله عَزَّ وَحَلَّ: لِمَ فَعَلَتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِن مَحَافَتِكَ. قَالَ: فَيَقُولُ الله عَزَّ وَحَلَّ: انظُر إلى مُلْكِ أعظَم مَلِكٍ فَإِنَّ لَكَ مِثلَهُ وَعَشَرَة أَمثَالِهِ. قَالَ: فَيَقُولُ: لِمَ تَســخِرُ بِي وأنتَ الَمِلِكُ؟ قَالَ: وَذَاكَ الَّذي ضَحِكتُ مِنهُ مِنَ الضُّحي».

الحديث أخرجه ابن خزيسمة ص(٣١٠)، وأبوعوانة (ج١ ص١٧٥)، وابن حبان كما في «موارد الظمسآن» ص(٣٤٠) وأبسوبكر أحمد بن علي الأموي في «مسند الصديق» ص(٤٨)، وأشار إليه البسخاري في «التاريخ» (ج٨ ص١٨٥)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١٠ ص٣٧٥): رواه أحمد وأبويسعلى بنحوه والبزّار ورجسالهم ثقات. ورمز الهسندي في «كثر العمال» (ج١٠ ص٢٣١) لضعفه، وقسال الدارقطني في «العلل»: (والان) مجهول. والحديث غير ثابت كما في «الكثر».

قال أبوعبدالرحمن: (والان) وثّقه ابنُ معين كما في «تعجيل المنفعة»، وروى عنه اثنان كما في «التوحيد» لابن خزيمة ص(٣١٢) فحديثه يصلح في الشواهد والمتابعات، وما انفرد به تُوقف فيه، وقد انفرد هنا بالسحود مرتين قدر جمعة، وبقوله: «ادعُوا الصّدِّيقِين»، وتقديمهم على الأنبياء، وبقصة الذي أوصى بأن يُحرق، وقصة الوصية بالإحراق في «الصحيحين» في غير حديث الشّفاعة ومن غير هذه الطريق، والله أعلم.

٦- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص٢٨١): ثنا عفَّان ثنا حَّاد بن سلمة عن على بن زيد عن أبي نضرة (١) قال: حطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقال: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسَلَّم: ﴿إِنَّهُ لَم يَكُن نَبِيٌّ إِلاًّ لَهُ دَعُونَ قَد تَنَجَّزَهَا فِي الدُّنيَا، وإنَّى قَدِ احْتَبَأْتُ دَعُونِي شَفَاعَةٌ لأُمَّتِي، وأنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَومَ القِيَـــامَةِ وَلا فَحرَ، وأَنَا أُوَّلُ مَن تَــنشَقُّ عَنهُ الأَرضُ وَلا فَحرَ، وَبِيدي لِوَاءُ الحَمدِ وَلا فَحرَ، آدَمُ فَمَن دُونَسهُ تَحتَ لِوَاثِي وَلا فَجرَ، وَيَطُولُ يَومُ القِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ، فَيَقُولُ بَعضُهُم لِبَعض: انطَلِقُــوا بنَا إلى آدِّمَ أبي البَشَر، فَليَشْفَع لَنَا إلى رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ، فَليَقض بَينَنَا. فَيَأْتُونَ آدَمَ صَلَّى الله عَليه وسلَّم فَيَقُولُونَ: يَا أَدَمُ أَنتَ الَّذِي حَسَلَقَكَ الله بيَسِدِه وأسكَنَكَ حَنَّتُهُ وأسحَدَ لَكَ مَلاثِكَتَهُ، اشْفَع لَنَا إلى رَبُّنسا فَليَقض بَينَنَا. فَيَقُولُ: إنِّي لَسَبُّ هُنَاكُم، إِنَّى قَد أُحرِجْتُ مِنَ الجُنَّةِ بِخَطِيئَتِي، وإنَّهُ لا يُهمُّني اليَّومَ إِلاَّ تَفسى، وَلَكِن اثْتُوا نُوحًا رأَسَ النَّبِيِّينَ. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ اشْفَسَعُ لَنَا إِلَى رَبُّنَا فَلْيَقْضَ بَينَنَا. فَيَقُولُ: إِنِّي لَستُ هُنَاكُم، إِنِّي دَعَوتُ بِدَعوة أَغرَقَت أَهلَ

<sup>(</sup>١) أبونضرة: هو المندر بن مالك.

الأَرض، وإنَّهُ لا يُهمُّني اليَــومَ إلاَّ نَفسي، وَلَكِن اثتُوا إبرَاهِيـــمَ خَلِيلَ اللهُ. فَيَأْتُونَ إِبرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلام فَيَقُولُونَ: يَا إِبرَاهِيمُ اشْفَع لَنَا إِلَى رَبُّنَا فَليَقض بَينَنَا. فَيَقُولُ: إِنِّي لَستُ هُنَاكُم، إِنِّي كَذَبتُ فِي الإسلام ثَلاثَ كَذِبات. -[ والله إن حاول بهنّ إلاّ عَن دين الله] (١) قَولُهُ: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ وَقُولُهُ: ﴿ بَلَ فَعَلَهُ كَبِيرُهُم هَذَا فَاسِــأُلُوهُم إن كَانُوا يَنــطِقُونَ ﴾ وَقَولُهُ لامرأتِهِ حِينَ أتى عَلَى الْمَلِكِ: أُختِي. (٢) - وإنَّهُ لا يُهمُّسني الْيَومَ إلاَّ نَفسي، وَلَكِن التُّوا مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ الَّذي اصطَفَاهُ الله برسَالَتِهِ وَكَلامِهِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أنتَ الَّذي اصطَفَاكَ الله برسَالَتِهِ وَكَلَّمَكَ، فَاشْفَع لَنَا إِلَى رَبُّكَ فَلْيَقض بَينَنَا. فَيَقُولُ: لَسَتُ هُنَــاكُم إِنِّي قَتَلتُ نَفسًا بغَير نَفس، وإنَّهُ لا يُهمُّني اليَومَ إلاَّ نَفْسَى، وَلَكِن اثْتُوا عِيسَى رُوحَ الله وَكَلِمَتَهُ. فَيَــَاتُونَ عِيسَى فَيَقُولُــونَ: يَا عِيسَى اشْفَع لَنَا إلى رَبُّكَ فَليَقض بَينَنَا. فَيَقُولُ: إِنِّي لَسَتُ هُنَاكُم إِنِّي اتُّخِذتُ إِلَهًا مِن دُونِ الله، وإنَّهُ لا يُهمُّني اليَومَ إِلَّا نَفسي، وَلَكِن أَرَأيتُـــم لَو كَانَ مَتَــاعٌ في وعَاء مَحتُوم عَلَيهِ أَكَانَ يُقدَرُ عَلَى مَا في جَوفِهِ حَتَّى يُفَضَّ الْحَاتَمُ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لا. قَالَ: فَيَقُولُ: إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلُّم خَاتَمُ النَّــبيِّينَ، وَقَد حَضَرَ اليَــومَ وَقَد غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِن ذنبهِ وَمَا تَأْخَّرَ. قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ: يَا ا مُحَمَّدُ اشْفَعِ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَينَنَا. فَأْقُولُ: أَنَا لَهَا. حَتَّى يَأْذَنَ الله عَزَّ

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين من قول بعض الرواة.

 <sup>(</sup>٢) يعني زوجته (سارة)، ويعني بذلك ألّها أخته في الإسلام. ويستفاد من هذا أن الرجل لو قال
لزوجته: يا أختي. لا تكون طلاقًا إلا إن نوى بها الطــــلاق، على أنه لا ينبغي للنــــاس أن
يعودوا أنفسهم على هذا اللفظ ابتعادًا عن الشبهة. والله أعلم.

وَجَلَّ لِمَن شَاءَ وَيَرضَى، فَإِذَا أَرَادَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يَصِــذَعَ بَينَ حَلْقِهِ نَادَى مُنَاد: أَينَ أَحْمَدُ وأَمُّتُهُ؟ فَنَحنُ الآخِرُونَ الأَولُـونَ، نَحنُ آخِرُ الْأُمَم وأوَّلُ مَن يُحَاسَبُ، فَتُفْرَجُ لَنَا الْأُمَمُ عَن طَريقِنَا فَنَمضِي غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِن أَثَرِ الطُّهُورِ، فَتَقُولُ الْأُمَّمُ: كَادَت هَذِه الْأُمَّةُ أَن تَكُونَ أَنبِيَاءَ كُلُّهَا. فَنَأْتِي بَابَ الْحَنَّةِ فَآخُذُ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَأَقْرَعُ الْبَابَ، فَيُقَالُ: مَن أَنت؟ فَأَقُولُ: أنسا مُحَمَّدٌ. فَيُفتَحُ لِي فَآتِي رَبِّي عَزَّ وَحَلَّ عَلَى كُرسِيِّهِ أَو سَريره -شكَّ حمادٌ-فَأْخِرُ لَهُ سَاحِدًا فَأَحْمَدُهُ بَمَحَامِدَ لَم يَحمَدهُ بِهَا أَحَدٌ كَانَ قَبِلِي وَلَيسَ يَحمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ بَعدِي، فَيُقَالُّ: يَا مُحَمَّدُ ارفَع رأسَك، وَسَل تُعطَّه، وأشفَع تُشَفُّع. فَأَقُولُ: أي رَبُّ أُمَّتِي أُمِّتِي. فَيَقُدُولُ: أحرج مَن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَدَالُ كَذَا وَكَذَا. -لَم يَحفَظ حمّادً- ثمَّ أُعِيدُ فَأَسجُدُ فَأَقُولُ مَا قُلتُ، فَيُقَدَّالُ: ارفَع رَاسَكَ وَقُلْ تُسمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفّعْ. فَأَقُولُ: أي رَبّ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيَقُولُ: أحرج مَن كَانَ فِي قَلِمِهِ مِثْقَالُ كَذَا وَكَذَا دُونَ الأَوَّلِ. ثُمَّ أُعِيدُ فَأَسَحُدُ فَأَقُولُ أمِثلَ ذلِكَ فَيُقَالُ لِيَ: ارفَعْ رأسكَ وَقُلْ تُسمَعْ وَسَلْ تُعطَه وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ: أَي رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيُقَالَ: أُحرج مَن كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَـــالُ كَذَا وَكَذَا دُونَ ذُلكَ»

الحديث أعساده ص(٩٥) فقال: ثنا حسن (١) ثنا حساد بن سلمة به. وأخرجه أبوداود الطيسالسي (ج٢ ص٢٢٦) من «ترتيسب المسند»، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١ ص٣٧٣): رواه أبويعلى وأحمد وفيه على ابن زيد وقد وثّق على ضعفه، وبقية رجالهما رجال الصحيح.

قال أبوعبدالرحمن: على بن زيد صالح في الشواهد والمتابعات، وهو هنا

<sup>(</sup>١) حسن: هو ابن موسى الأشيب.

في الشواهد، ويستنكر في هذَا الحديث قول عيسى: «إنِّي اتَّخِذتُ إلمًا مِن دُونِ الله» ففي الصحيت أنه لم يذكر ذَنبًا، على أن هذَا لا يُعدُّ ذَنبًا لعيسى والله أعلم (١).

 ٧ قال الإمام عبدالله بن عبدالرخمن الدارمي رحمه الله في «سننه» (ج٢ ص٣٢٧): حدثنا عبدالله بن يزيد حدثنا عبدالرحمن بن زيداد ثنا دخين الحجري عن عقبة بن عامــر الجهني قال: سمعتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم يقولُ: ﴿إِذَا حَمَعَ الله الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فَقَضَى بَينَهُم وَفَرَغَ مِنَ القَضَاء، قَالَ المُؤمِنُونَ: قَد قَضَى بَينَنَا رَبُّنَا فَمَن يَشْفَعُ لَنَا إلى ربِّنا؟ فَيَقُولُونَ: انطَلِقُوا إلى آدَمَ فَإِنَّ الله خَلَقَهُ بيَــــدِه وَكَلَّمَهُ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ: قُمْ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّنَا. فَيَقُولُ آدَمُ: عَلَيكُم بِنُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَدُلُّهُم عَلَى إِبرَاهِيـــم، فَيَاتُونَ إِبرَاهِيمَ فَيَدُلُّهُم عَلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَدُلُّهُم عَلَى عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: أَدُّلُكُم عَلَى النَّيِّ الأُمِّيِّ. قَالَ: فَيَــاْتُونِي فَيَأْذَنُ تَعَالَى لِي أَن أَقُومَ إِلَيهِ، فَيَثُورُ مَحلِسي أَطيَبَ ربح شَمَّهَا أَحَدٌ قَطُّ حَتَّى آتِيَ رَبِّي فَيُشَفِّعَــــني وَيَحعَلَ لي نُورًا مِن شعر رَاسِي إلى ظُفـــر قَـــدَمي، فَيَقُولُ الكَافِرُونَ عِندَ ذلِكَ لِإبلِيسَ: قَد وَجَدَ الْمُؤمِنُونَ مَن يَشفَعُ لَهُم، فَقُم أَنتَ فَاشْفَع لَنَا إِلَى رَبُّكَ فَإِنَّكَ أَنتَ أَصْلَلْتَنَا. قَالَ: فَيَقُومُ فَيَثُورُ مَحِلِسُهُ أَنتَنَ ريح

<sup>(</sup>۱) وأيضًا يُستنكر على على بن زيد لفظة: «كُرسيه»، فإنها لم ترد في الأحاديث الصحاح، بل لم يـــثبت في الكرسي حديث أن الله يجلس عليه. وإنما صح موقوفًا على ابن عباس أن الكرسي موضع قدمي الرحمن. لم يصح عن ابن عباس أنه أوّل الكرسي بالعلم، لأنه من طريق حعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن حبير، وجعفر ليس بالقوي في ابن حبير. وللرد على من أوّل الكرسي بالعلم من المبتدعة انظر «شرح ابن أبي العز» على الطحاوية ص(٢٧٩) بتحقيق الشيخ الألباني حفظه الله.

شَمَّهَا أَحَدٌ قَطُّ ثُمَّ يَعظُمُ (١) لِحَهَنَّمَ، فَيَقُولُ عِندَ ذَلِكَ: ﴿ وَقَالَ الشَّيطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمرُ إِنَّ اللهِ وَعَدَّكُم وَعدَ الحَقِّ وَوَعَدتُ كُم فَأَخَلَفَتُكُم ﴾ إلى آخِر الآيةِ.

الحديث أخرجه ابن حرير (ج١٢ ص٢٠) مختصرًا، وقال الهيثمي في «المجمع» (ج١٠ ص٢٠٣): رواه الطبراني وفيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف. قلت: لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات. والألفاط التي لا شواهد لها «يَحعَلُ لِي نُورًا من شَعر رأسِي إلى قَدميًّ»، وقول إبليس.

٨- قال البحاري رحمه الله (ج٨ ص٣٩٩): حدثنا إسماعيل بن أبان (٢) حدثنا أبوالأحوص عن آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَومَ القِيامَةِ جُثًا كُلُّ أُمَّةٍ تَتَبَعُ نَبيَّهَا يَقُولُونَ: يَا فُلانُ اشْفَع يَا فُلانُ اشْفَع. حَتَّى تَنتَهِي الشَّفَاعَةُ إلى النَّيِّ صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم فَذَلِكَ يَومَ يَبعَثُهُ الله المَقامَ المَحمُود.

هذا الحديث موقوف، لكنه قد حاء رفعه عند ابن حرير (ج١٥ ص٢٤ ) من حديث محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال: ثنا شعيب بن الليث قال: ثني الليث عن عبيدالله بن أبي جعفر أنه قال: سمعست حمزة بن عبدالله يقول: سمعت عبدالله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر الحديث. الحديث رجاله رجال الصحيح، وقال

<sup>(</sup>١) في تفسير ابن جرير (ج١٦ ص٢٠١): (ثم يعظم تحبيهم،

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن أبان: هو الوراق ثقة تكلم فيه للتشيع كما إلى «التقريب»، وفى طبقته إسمـــاعيل ابن أبان الغنوي متروك رُمِي بالوضع كما في «التقريـــب»، وأبوالأحوص: هو ســــــلام بن سليم.

الحافظ الهيشمي في «مجمع الزوائد» (ج١٠ ص٣٧١) بعد أن ذكر الحديث: هو في الصحيح باختصار من قوله: فيقضي الله بين الخلق إلى آخــره. رواه الطبراني في الأوسط عن مطلب بن شعيب عن عبدالله بن صالح وكلاهما قد مسلم وتق على ضعف فيه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٩- قال الإمام مسلم رحمه الله (ج٤ ص١٧٨٧): حدثني الحكم بن موسى أبوصالح حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي حدثني أبوعمار (١) حدثني عبدالله بن فروخ حدثني أبوهريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَومَ القِيَامَةِ، وأُوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنهُ القَبرُ، وأُوَّلُ شَافِع وأُوَّلُ مُشَفَّع».

الحديث أخرجه أبوداود (ج٥ ص٥٥)، وأحمد (ج٢ ص٤٠٥).

• ١- قال الترمذي رحمه الله (ج٤ ص٣٦٥): حدثنا أبوكريب (٢٠ حدثنا وكيع عن داود بن يزيد الزعافري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وعَلَى آلهِ وسلَّم في قَولِهِ ﴿عَسَى أَن يَبِعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامً مَحمُودًا﴾ سُئِلَ عَنهَا قَالَ: «هِيَ الشَّفَاعَةُ».

هذا حديث حسن، وداود الزعسافري هو داود الأودي ابن يزيسد بن عبدالله بن إدريس.

الحديث أخرجه أحمـــد (ج٢ ص٤٤١، ٤٤٤، ٢٥٥)، وابن جريــر (ج١٥ ص١٤٥)، وأبونعيـــم في «الحليـــة» (ج٨ ص٣٧٢)، وفي «أخبار

<sup>(</sup>١) أبوعمار: هو شداد بن عبدالله.

<sup>(</sup>٢) أبوكريب: هو محمد بن العلاء الممدان.

أصبهان، (ج٢ ص٢٦٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج١ ص٢٠٧-

والحديث حسنه الترمذي، وهو حسن لغيره لأن داود بن يزيد ضعيف كـــما في التقريب، ووالده يزيد مجهول الحال فقد قال الحافظ في التقريب، مقبول. يعني إذًا توبع وإلا فلين.

١١ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٢): ثنا هشيم ثنا على بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَومَ القِيَامَةِ وَلا فَحرَ، وأَنَا أُوَّلُ مَن تَـنشَقُّ عَنـــهُ الأَرضُ يَومَ القِيَامَةِ وَلا فَحرَ، وأَنَا أُوَّلُ شَافِع يَومَ القِيَامَةِ وَلا فَحرَ».

الحديث أحرحه ابن ماجه (ج٢ ص٠٤٤) وزاد فيه: «ولِوَاء الحمسادِ بيدي يومَ القِيامةِ ولا فَحرَ»، ورواه الترمذي مختصرًا، وقال: وفي الحديث قصة وهذًا حديث حسن.

قلت: وهو حسن لغيره لأنَّ الراجح هو ضعف على بن زيد.

١٢ قال أبونعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني رحمه الله في «دلاثل النبوة» (ج١ ص١٣): حدثنا عبدالله بن جعفر قال: حدثني الحسن بن على الطوسي قال: ثنا محمد بن يجيى بن ميمون العتكي قال: ثنا عبدالأعلى قال: ثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أنا سيّدُ ولَدِ آدمَ يَومَ القِيامةِ، وأَنَا أُوّلُ مَن تَنشَقُ عنه الأرضُ، وأُوّلُ شَافِع، لِواءُ الحَمدِ مَعِي وتحتَه آدم ومَن دُونَه ومَن بَعدَه مِن المُؤمِنِين».

## رجال الإسناد:

عبدالله بن حصفر بن أحمد بن فارس: ترجم له أبونعيهم في «تاريخ

أصبهان»، وذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ص(٨٦٢) في المتوفين سنة ست وأربعين وثلاثمائة، فقال: ومسند بلاد العجم أبومحمد عبدالله بن جعفر ابن فارس الأصبهاني وذكره أيضًا في «العبر» (ج٢ ص٢٧٢).

والحسن بن على الطوسي ترجمت في ولسان الميزان» (ج٢ ص٢٣٢) وهو حافظ تُكلَم فيه ودافع عنه الحاكم وترجم له أبونعيم في وأخبار أصبهان» (ج١ ص٢٦٢) فقال: كان صاحب أصول، سمع والأنساب» (١) من الزبير بن بكار والقرآن عن أبي حاتم، وومسائل أحمد بن حنبل وإسحاق» عن إسحاق الكوسج.

وعبدالأعلى هو ابن عبدالأعلى السامي من رجال الجماعة.

وبقية السند معروفون مشهورون إلا محمد بن يجيى بن ميمون العتكي فلم أحد له ترجمة. وقد قال الهيئمي في «المجمع» (ج١٠ ص٣٠٨): لم أعرفه.

١٣- قال الترمذي رحمه الله (ج٥ ص ٢٤٨): حدثنا علي بن نصر بن علي الحبرنا عبيدالله بن عبدالجيد حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: حَلسَ نَاسٌ مِن أصحَابِ رَسُولِ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم يَنتَظِرُونَهُ، قَالَ: فَخَرَجَ حَتّى إِذَا دَنا مِنهُم سَمِعَهُم يَتَذَاكَرُونَ فَسَمِعَ حَدِيثَهُم، فَقَالَ بَعضُهُم: عَجبًا إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ اتَّخذَ مِن يَتَذَاكَرُونَ فَسَمِعَ حَدِيثَهُم، فَقَالَ بَعضُهُم: عَجبًا إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ اتَّخذَ مِن خَلِيلًا اتَّخذَ إِبرَاهِيمَ خَلِيلًا. وقَالَ آخَرُ: مَاذَا بِأَعجَبَ مِن كَلامٍ مُوسَى خَلَقِهِ خَلِيلًا اتَّخذَ إِبرَاهِيمَ خَلِيلًا. وقَالَ آخَرُ: مَاذَا بِأَعجَبَ مِن كَلامٍ مُوسَى كَلّمَهُ تَكلِيمًا؟ وقَالَ آخَرُ: قَعِيسَى كَلِمَةُ الله وَرُوحُهُ. وقَالَ آخَرُ: آدَمُ

<sup>(</sup>١) أنساب القرشيين.

اصطَفَاهُ الله. فَخَرَجَ عَلَيهِم فَسَلَّم، وَقَالَ: «قَد سَمِعتُ كَلاَمَكُم وَعَجَبُكُم، وَاللهُ وَهُوَ كَذَلِك، وَعِيسَى إِنَّ إِبرَاهِيمَ حَلِيلُ اللهِ وَهُوَ كَذَلِك، وَمُوسَى نَحِيُّ اللهِ وَهُوَ كَذَلِك، وَعِيسَى رُوحُ اللهِ وَهُوَ كَذَلِك، أَلاَ وَأَبَ رُوحُ اللهِ وَهُوَ كَذَلِك، أَلاَ وَأَبَ رُوحُ اللهِ وَهُوَ كَذَلِك، أَلاَ وَأَبَ وَبَيبَ اللهِ وَهُوَ كَذَلِك، أَلاَ وَأَبَ وَبَيبَ اللهِ وَهُوَ كَذَلِك، وَأَنَا أُولُ مَنْ فَحَرَ، وَأَنَا أُولُ مَنْ يُحَرِّدُ وَأَنَا أُولُ مَن يُحَرِّكُ حِلَق الجَنَّةِ وَلا فَحْرَ، وأَنَا أُولُ مَن يُحَرِّكُ حِلَق الجَنَّة فَيْمَ وَلا فَحْرَ، وأَنَا أُولُ مَن يُحَرِّكُ حِلَق الجَنِّة فَيَامَ وَلا فَحْرَ، وأَنَا أُولُ مَن يُحَرِّكُ حِلَق الجَنَّة فَيَامُ وَلا فَحْرَ، وأَنَا أَولُ مَن يُحَرِّكُ حِلَق الجَنِّة فَيَامُ وَلا فَحْرَ، وأَنَا أَولُ مَن يُحَرِّكُ حِلَق الجَنِّة وَلا فَحْرَ، وأَنَا أَولُ مَن يُحَرِّكُ حِلَق الجَنِّة وَلا فَحْرَ، وأَنَا أُولُ مَن يُحَرِّكُ حِلَق الجَنِّ اللهِ فَيُعْرَبُ وَلا فَحْرَ، وأَنَا أَولُ مَن يُحَرِّكُ حِلَق الجَنِّ فَي فَيْهِ وَالاَ فَحْرَ، وأَنَا أَولُ مَن يُحَرِّكُ حَلَى الجَنِّ اللهِ فَيُعْرَبُ وَلا فَحْرَ، وأَنَا أَكْرَمُ الأَولِلِينَ وَلا فَحْرَ، وأَنَا أَكْرَمُ الأَولِلِينَ وَلا فَحْرَ، وأَنَا أَكْرَمُ الأَولِلْ مِن وَلا فَحْرَ، وأَنَا أَكْرَمُ الأَولِلْ مِن وَلا فَحْرَ، وأَنَا أَكْرَمُ الأَولِلْ مِن وَلا فَحْرَ، وأَنَا أَكْرَمُ الأَولِلْ مِنْ وَلا فَحْرَ، وأَنَا أَكْرَمُ الأَولِلْ مِنْ وَلا فَحْرَ، وأَنَا أَكْرَمُ الأَولِلْ مَا فَاللهُ فَاللهُ فَا وَلَا فَحْرَا أَلَا أَلُولُولِ اللهِ فَالَا أَلَا أَلِكُولُولُ فَا أَلَا أَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلُولُولُولُ أَلَا أ

هذًا حديث غريب.

الحديث أخرجه الدارمي (ج١ ص٢٦)، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في «التفسير» (ج١ ص٢٥): وهذًا حديث غريب من هذًا الوجه ولبعضه شواهد في الصحاح.

قال أبوعبدالرحمن: الحديث في سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف كما في «التقريب»، وسلمة بن وهرام: وقد قال أحمد: روى أحاديث مناكير أخشى أن يكون ضعيفًا. وقال أبوداود: ضعيف. وسرد له ابن عدي عدة أحاديث ثم قال: أرحو أنه لا بأس به، وقد وثّقه ابن معين في رواية الكوسج، وأبوزرعة. أه مختصرًا من «الميزان».

ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنّ في الصحيح: "إنَّ الله قد اتَّحدُني حليلاً كما اتَّحد إبراهِيمَ حليلاً».

١٤ قال مسلم رحمه الله (ج١ ص١٦٥): حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي عن عبدالرحمن ابن أبي بن كعب قال: كُنتُ في المسجدِ فَدَحَلَ رَجُلٌ

يُصلِّي فَقَرَأً قِرَاءةً أَنكَرتُهَا عَلَيهِ، ثمُّ دُخهلَ آخَرُ فَقَرَأً قِرَاءةً سِوى قَرَاءة صَاحِبهِ، فَلَمَّا قَضَينَا الصَّلاةَ دَحَلْنَا جَمِيعاً عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم، فَقُلتُ: إنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنكَرتُــهَا عَلَيهِ وَدَحَلَ آخَرُ فَقَرَأ سِوى قِرَاءة صَاحِبِهِ. فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلـــهِ وسلَّم فَقَرآ، فَحَسَّنَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلَّم شَأَنَهُمَا، فَسَقَطَ في نَفسى مِنَ التَّكذِيبِ وَلا إِذْ كُنتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم مَا قَدْ غَشِيَني ضَرَبَ في صَدري فَفِضْتُ عَرَقًا، وَكَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى الله عَزُّ وَحَلُّ فَرَقًا، فَقَالَ لِي: «يَا أَبَيُّ أُرسِلَ إِلَيَّ: أَن اقرَأُ القُرآنَ عَلى حَرف، فَرَدَدْتُ إِلَيهِ: أَن هَوِّن عَلَى أُمَّتِي. فَرَدَّ إِلَيَّ النَّانِيَةَ: اقرأَهُ عَلَى حَرفَينِ. فَرَدَدْتُ إِلَيهِ: أَن هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي. فَرَدَّ إِلَىَّ النَّسَالِثَةَ: اقرأَهُ عَلَى سَبِعَةِ أُحرُف، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّة رَدَدْتَهَا مَسَأَلَةٌ تَسَأَلُنِهَا. فَقُلتُ: اللهمَّ اغفِر الْمَّتي اللَّهمَّ اغفِر لْأُمَّتِي. وَأَحَّرتُ النَّالِئَةَ لِيَـــومِ يَرغَبُ إِلَيَّ الْحَلقُ كُلُّهُم حَتَّى إِبرَاهِيمُ صَلَّى الله عَليه وسلَّم».

الحديث أخرجـــه أحمـــد (ج٥ ص١٢٧، ١٢٩)، وابن حبــــان (ج٢ ص٨٣-٨٤) من «ترتيب الصحيح»، وابن جرير (ج١ ص٢٧، ٣٨، ٤١) بتحريج أحمد شاكر، وفيه: «واختَبَأتُ الثَّالثةَ شفاعةً لأُمَّتي يومَ القِيامةِ».

قال الحافظ ابن كثير في «فضائل القرآن» ص(١٧) بعد أن ساق الحديث بسند ابن حرير: إسناد صحيح.

10 قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص١٣٧): ثنا أبوعامر ثنا زهـــير يعني ابن محمد عن عبدالله بن محمد عن الطفيل بن أبي بن كـــعب عن أبيه عن النبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إِذَا كَانَ يومُ القِيـــامةِ كُنتُ إِمَامَ

النَبيِّين وخَطيبَهم وصَاحِبَ شَفَاعَتِهم غير فَحرٍ٣.

قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يــقول: «لُولا الهِحرَةُ لَكُنتُ امراً مِن الأَنصَارِ، ولو سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا أو شِعبًا لَكُنتُ مَع الأنصَار».

وقال رحمه الله: ثنا أبوأ حمد الزبيري (١) ثنا شريك عن عبدالله بن محمد ابن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: قال رسُولُ الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم: «إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامةِ كُنتُ إِمَام النَّاسِ وَخَطِيبَهم وصَاحِبَ شَفَاعَتِهم ولا فَحَر ».

الحديث أخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» (ج٥ ص١٣٨) فقال: ثنا هاشم بن الحارث ثنا عبيدالله بن عمرو عن عبدالله بن محمد بن عقيل به.

وقال عبدالله أيضًا: حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري حدثنا محمد بن عمد الله بن الزبير ثنا شريك عن عبدالله بن محمد بن عقيل به.

وقال الإمام أحمد ص(١٣٨): ثنا زكريا بن عدي وأحمد بن عبدالملك الحراني ثنا عبيدالله بن عمرو عن عبدالله بن محمد بن عقيل به.

الحديث أخرجه الترمذي (ج٥ ص٢٤٧) وقال: حسن صحيح غريب، وابن ماجة (ج٢ ص٢٤٢) وابن صاعد في «زوائد الزهد لابن المسارك» ص(٥٦٢)، والحاكم (ج١ ص٧١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه لتفرد عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، ولِما نُسبَ إليه من

<sup>(</sup>١) أبوأحمد الزبيري: هو محمد بن عبدالله.

سوء الحفظ، وهو عند المتقدمين من أئِمتنا ثقةً مأمونً. وأحرجه أيضًا (ج٤ صحيح الإسناد.

17- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص١٩): ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب عن عبدالرحمن بن حبير عن أبي الدرداء قال: قَالَ رَسُولُ صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم: «أَنَا أُوّلُ مَن يُؤذَنُ لَهُ بِالسَّحُودِ يَومَ القِيَامَةِ، وأَنَا أُوّلُ مَن يُؤذَنُ لَهُ بِالسَّحُودِ يَومَ القِيَامَةِ، وأنا أوّلُ مَن يُؤذَنُ لَهُ بَالسَّحُودِ يَومَ القِيَامَةِ، وأنا أوّلُ مَن يُؤذَنُ لَهُ أَن يَرفَعَ رأسَهُ فَأَنظُرَ إِلَى بَينِ يَسَدَيَّ فَأَعرفَ أُمَّيَ مِن بَينِ الأُمْمِ، وَمِن خَلفي مِثلُ ذَلِكَ، وعَن شِمَالي مِثلُ ذَلِكَ، وعَن شِمَالي مِثلُ ذَلِكَ، فَعَن شِمَالي مِثلُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله كَيفَ تَعرفُ أُمَّتُكَ مِن بَينِ الأُمْمِ فِيمَا بَينَ نُوحٍ إِلَى أُمَّتِكُ مِن بَينِ الأُمْمِ فِيمَا كَذَلِكَ عَيرَهُم، وأعرفُهُم قَالَ: «هُم غُرُّ مُحَكَّلُونَ مِن أَنْ الوُضُوءِ لَيسسَ أَحَدُّ بَينَ نُوحٍ إِلَى أُمَّتِكَ مَن بَينِ اللهُم يُؤتّونَ كُتُسَبَهُم بِأَيمَانِهِم، وأعرفُهُم يَسعَى بَينَ أيدِيهِم ذُريَّتُهُم، وأعرفُهُم يَسعَى بَينَ أيدِيهِم ذُريَّتُهُم، وأعرفُهُم أَنَهُم يُؤتّونَ كُتُسَبَهُم بِأَيمَانِهِم، وأعرفُهُم يَسعَى بَينَ أيدِيهِم ذُريَّتُهُم،

وقال: حدثنا يعمر (١) ثَنا عبدالله أنبأنا ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء قالا: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلّم: ﴿ النّا أُوّلُ مَن يُسؤذنُ لَهُ فِي السُّجُودِ ﴾ فذكر معناه.

الحديث ضعيف بهذا السند لأنه من رواية ابن لهيعة، وكون الراوي عنه في الرواية الثانية عبدالله وهو ابن المبارك فليس قولاً واحدًا للمحدثين: أنه إذًا روى عنه أحد العبادلة وهم: عبدالله بن المبارك، وعبدالله بن وهب، وعبدالله بن يزيد المقرئ. ليسس قولاً واحدًا أنه يسكون مقبولاً، فهذا ابن

<sup>(</sup>١) يعمر: هو ابن بشر، وعبدالله: هو ابن المبارك كما في ترجمة (يعمر) من «تعجيل المنفعة».

خريمة وقد روى حديثًا في «كتاب التوحيد» ص(٢٩١) من طريقه والراوي عنه ابن وهب، يقول: وأنا أبرأً إلى الله من عهدته. ويقول: ليـــس ابن لهيعة رحمه الله مِن شرطنا مُمَن يحتج به، وفي «الميزان»: قال ابن معين: هو ضعيف قبل أن تحترق كتبه وبعد احتراقها.

وقال أبوحاتم وأبوزرعة: أمره مضطرب يكتب حديثه للاعتبار، انتهى المراد من «الميزان». فعلى هذا فهذا الحديث حسن لغيره لكثرة شواهده.

الدارمي رحمه الله (ج١ ص٢٦): حدثنا سعيد بن سفيان عن منصور بن أبي الأسود عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس قال: قال رَسُولُ الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «أَنَا أُولُهُم حُرُوجًا وأَنَا قَائِدُهُم إِذَا وَفَدُوا، وأَنَا حَطِيبُهُم إِذَا أَنصَتُوا وأَنَا مُشفَّعُهُم إِذَا حُبِسُوا، وأَنَا مُبَشِّرُهُم إِذَا أَيسُوا، الكَرَامَةُ وَالمَفَاتِيحُ يَومَئِنِ بِيدي، وأَنَا أَكرَمُ وَلَدِ آدَمَ على رَبّي، إِذَا أَيسُوا، الكَرَامَةُ وَالمَفَاتِيحُ يَومَئِنِ بِيدي، وأَنَا أَكرَمُ وَلَدِ آدَمَ على رَبّي، يَطُوفُ عَلَي الله عَادم كَأَنَّهُم بَيضٌ مَكنُونٌ أو لُؤلُو مَنثُورٌ».

الحديث أخرجه الترمذي (ج٥ ص٥٤٥)، وأبونعيم في «دلائل النبوة» (ج١ ص١٣)، وسنده ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم، لكنه يستشهد به كما في مقدمة «صحيح مسلم».

١٨ قال الدارمي رحمه الله (ج١ ص٢٧): أخبرنا عبدالله بن عبدالحكم ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن صالح -هو ابن عطاء بن خباب مولى بني الدُّئِل - عن عطاء بن أبي رَباح (١) عن حابر بن عبدالله أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلَّم قَالَ: «أنَا قَائِدُ المُرسَلِينَ وَلا فَحرَ، وأنا خَاتَمُ النَّسبيِّينَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عطاء بن رباح)، والصواب ما أثبتنا.

وَلا فَخرَ، وأَنَا أُوَّلُ شَافِع وأُوَّلُ مُشَفُّع وَلا فَخرَ».

قال المنساوي في «فيض القدير»: قال الصدر المناوي: رجاله وثقسهم الجمهور.

قال أبوعبدالرحمن: صالح بن عطاء بمحهول، ذكره البخاري في «تاريخه» (ج٤ ص٢٨٤)، وذكر الحديث ولم يذكر فيه حرحًا ولا تعديلًا. وأفاد المعلق على «التاريخ»، أن ابن حبان ذكره في «الثقات».

١٩- قال البخاري رحمه الله (ج١ ص٥٣٥): حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم (ح) قال: وحدثني سعيد بن النضر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا سيار قال: حدثنا يزيد -هو ابن صهيب الفقير- قال أخبرنا حابر بن عبدالله أن النّبيَّ صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلَّم قَالَ: «أُعطِيتُ خَمساً لَم يُعطَهُنَّ أَحَدٌ قَبلي: نُصِرتُ بِالرُّعبِ مَسِيرة شَهرٍ، وَجُعِلَت لِيَ الأَرضُ مُسجدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِن أُمَّتي أَدركَتهُ الصَّلاة فَليُصَلِّ، وأُحِلت لِيَ المُنانِمُ وَلَم تَحِلً لاَّحَدِ قَبلي، وأُعطِيتُ الثَّنَّاعَة (الله وكان النَّبيُّ يُسبعَثُ إلى المُغَانِمُ وَلَم تَحِلً لاَّحَدِ قَبلي، وأُعطِيتُ الثَّقَاعَة (۱)، وكان النَّبيُّ يُسبعَثُ إلى المُغَانِمُ وَلَم تَحِلً لاَّحَدِ قَبلي، وأُعطِيتُ الثَّقَاعَة (۱)، وكان النَّبيُّ يُسبعَثُ إلى

<sup>(</sup>١) قوله: «وأعطيتُ الشّفاعَة اليس معنا أنه أيدخلُ الجنة من يشاء، وأيخرج من النار من يشاء، فالشّفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله في الشّفاعة والرضا عن المشفوع له والأدلة على ذلك كثيرة، كما تقدمت الآيات القرآنية بذلك، وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس: أنه يؤخذ بأناس من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات الشمسال، فيقول: «يا رب أمّي، يوقل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إلى قوله إنهم ما زالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم». وفي حديث آخر في الصحيح فيقول: «سحقًا، سُحقًا».

وفي "صحيح البحاري» (ج ٨ ص٤٩٩) من حديث أبي هريسرة عن النبي صلى الله عليسه وعلى آله وسلم قال: «يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين».

قَومِهِ حَاصَّةً وَبُعِثتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً».

الحديث أعاده البخاري ص(٥٣٣)، وأخرجه مسلم (ج١ ص ٣٧٠)، والنسائي (ج١ ص ٢٧١)، وأبونعيم في «الحلية» (ج٨ ص ٣١٦).

• ٢- قال الحميدي رحمه الله في «مسنده» (ج٢ ص٤٢): ثنا سفيان قال: ثنا الزهري عمن سمع أبا هريرة إما سعيد وإما أبوسلمة، وأكثرُ ذلك يقوله عن أبي هريرة أنَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أعطِيتُ خَمسًا لَم يُعطَهُنَّ أَحَدُ قَبلي: جُعِلَت لِي الأَرضُ كُلُّها مَسجَلًا وَطَهُورًا، ونصرتُ بالرُّعب، وأُجِلَّت لِي المَعانِمُ، و أُرسِلتُ إلى الأَحَر و الأسود، وأعطِيتُ الشَّفَاعَةَ».

الحديث رجاله رجال الصحيح، ولا يضره تردد الزهري في شيخه أهو سعيد أم أبوسلمة لأن كليهما ثقة.

٧١ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٥٥٥): ثنا يزيد بن عبدربه قال: حدثني محمد بن حرب قال: حدثني الزبيدي (١) عن الزهري عن عبدالرحمن ابن عبدالله بن كعب بن مالك أن رسُولَ الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: (أيبعَثُ النّاسُ يَومَ القِيَامَةِ فَأَكُونُ أَنَا وأُمَّتِي عَلَى تَلَا حُلَّةً حَضراءَ، ثمَّ يُؤذَنُ لَى فَأَقُولُ مَا شَاءَ تَلَ (١).

<sup>(</sup>١) الزبيدي: هو محمد بن الوليد.

<sup>(</sup>٢) في «القاموس»: التل من التراب: معروف. قال الزبيدي في «شرحه»: طوله في السماء مثل البيت، وعرض ظهره نحو عشرة أذرع، وحجارته غاص بعضها ببعض. قال في «القاموس»: والتل: الكومة من الرمل والرابية، جمعه تلال. اهـ

الله أن أُقُولَ، فَذَاكَ المَقَامُ المَحمُودُ».

الحديث أخرجه ابن جرير (ج١٥ ص١٤٦-١٤٧)، والحاكم (ج٢ ص٣٦٣) وقال: صحيح على شرط الشيخين وسكت عليه الذهبي، وقال الهيئمي في «بحمع الزوائد» (ج١٠ ص٣٧٧): رواه الطابراني في «الكبير» و«الأوسط»، وأحد إسنادي «الكبير» رجاله رجال الصحيح.

قال أبوعبدالرحمن: قد اختلف في سماع عبدالرحمن من حده كعب، ولا يضر هنا لأنه في الشواهد وللحديث شاهد موقوف:

قال ابن حرير رحمه الله (ج١٥ ص١٤٦): حدثنا ابن بشار قال: ثنا أبوعامر قال: ثنا إبراهيم بن طهمان عن آدم بن (١) علي قال: سمعت ابن عمر يقول: إنَّ النَاسَ يُحشرون يومَ القِيامَةِ، فيَحيءُ مَع كُلِّ بَيِّ أُمَّتُه، ثمَّ يَجِيءُ رسُولُ الله صلّى الله عَليه وعلى آلِهِ وسلّم في آخِر الأُمَمِ هو وأُمَّتُه، فيرَقَى هو وأُمَّتُه، فيرقَى هو وأُمَّتُه، فيرقَى هو وأُمَّتُه، فيرقَى هو وأُمَّتُه، ويا فلانُ اشفَع، ويا فلانُ اشفع. فما زالَ يَردُها بَعضُهم عَلى بَعضٍ، يَرجعُ ذَلِكَ إلَيهِ، وهو المقامُ المحمودُ الذي وعدهُ الله إيَّاه،

الحديث رجاله رجال الصحيح.

٢٢- قال الترمذي رحمه الله (ج٤ ص ٣٧٠): حدثنا ابن أبي عمر (٢) أخبرنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري

<sup>(</sup>١) في الأصل: (آدم عن علي). والصواب ما أثـبتناه. وهو العجلي، ويقال: الشيباني، ويقال: البكري كما في وتهذيب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن يجيي العدني.

قال: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وَسُلَّم: «أَنَا سَيِّدُ وَلَلَّهِ آدَمَ لَيُومَ القِيَامَةِ وَلا فَحِرَ، وَبِيَدَي لِوَاءُ الْحَمَدِ وَلا فَحَرَ، وَمَا مِن ۚ بَيِّ يَومَتِنْ ۚ آدَمُ فَمَن سِــوَاهُ إِلاَّ تَحتَ لِوَاتِي، وأَنَا أُوَّلُ مَن تَــنشَقُّ عَنهُ الأَرضُ وَلا فَحرَ، قَالَ: فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلاثَ فَزَعَات، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أنتَ أَبُونَا آدَمُ فَاشفَع لَنَا إلى رَبُّكَ. فَيَقُـــولُ: إنِّي أَذَنَبتُ ذَنبًا أُهبطتُ مِنهُ إلى الأرض، وَلَكِن التُّـــوا نُوحًا. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ: إِنِّي دَعَوتُ عَلَى أَهِلِ الأَرِضِ دَعَوَةً فَأَهِـــلِكُوا، وَلَكِن ادْهَبُوا إِلَى إِبرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبرَاهِيمَ فَيَقُولُ: إِنِّي كَذَبتُ ثلاثَ كَذِبَات - ثُمُّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسَلَّم: مَا مِنْهَا كَذِبَةٌ إِلاَّ مَا حَلَّ بِهَا عَن دِينِ اللهِ - وَلَكِن اثْتُوا مُوسَى. فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُــولُ: إِنِّي قَد قَتَلَتُ نَفْسًا، وَلَكِن التُّوا عِيسَى. فَيَأْتُوا عِيسَى فَيَقُولُ: إِنِّي عُبدتُ مِن دُون الله(١) وَلَكِنِ التُّوا مُحَمَّدًا صلَّى الله عَليه وعَلى آله وسَلَّم. قَالَ: فَيَــاتُونَني فَأَنطَلِقُ مَعَهُم» قال ابن حدعان: قال أنسٌ: فَكَأَنَّى أَنظُرُ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسَلَّم قَالَ: ﴿فَآخُذُ بِحَلِقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَأُقَعَقِعُهَا فَيُقَالُ: مَن هَذَا؟ فَيُقَالُ: مُحَمَّدٌ. فَيَفتَحُونَ لِي وَيُرَحِّبُونَ، فَيَقُولُونَ: مَرحَبًا. فَأَحِرُّ سَاحِدًا فَيُلهمُني الله مِنَ الثُّنَاء وَالْحُمدِ، فَيُقَالُ لِي: ارفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ بُعطَ، وَاشْفَسْع تُشَفَّعْ، وَقُلْ يُسمَعْ لِقُولِكَ. وَهُوَ المَقَامُ المُحمُودُ الَّذي قَالَ الله: ﴿عَسَىٰ أَن يَبِعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحمُودًا ﴾

قَالَ سفيانُ لَيسَ عَن أُنسٍ إلا هذه الكلمة: «فَآخُذُ بِحَلقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَأَتَّعَهُمَا (٢٠)».

<sup>(</sup>١) تقدم التنبيه على أن الذي في «الصحيح» أن عيسى لم يذكر ذنبًا.

<sup>(</sup>٢) سيأتي إن شاء الله رقم (٣٤).

هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة عن ابن عباس، الحديث بطوله.

الحديث تقدم تخريجه مختصرًا في الحديث الحادي عشر. وأما حديث ابن عباس الذي أشار إليه الترمذي فقد تقدم أيضًا رقم (٦).

٣٧ قال ابن حرير رحمه الله (ج٥١ ص٤٤): حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبدالرحمن قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: يُحمَعُ النَّاسُ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فيُسمِعُهم الدَّاعِي ويُنفِذُهم البَصرَ حُفَاة عُراةً كما خُلِقُوا قِيامًا، لا تَكلَّمُ نَفسٌ إلاَّ بإذنهِ، يُنَادَى: يا محمَّدُ، فيقُـولُ: لَبَيكَ وسَعدَيك، والخيرُ في يَدَيك، والشَّرُ لَيسَ إلَيك، والمهدِيُّ مَن هَدَيت، عَبدُكَ بين يَدَيك، وبك وإلَيك، لا مَلحاً ولا مَنحا مِنكَ إلا إلَيك، تَبَاركْت وتَعالَيت، سَبحَانك رَبُّ البَيتِ، فهذا المقام المحمودُ الذي ذكرُه الله تعالى.

حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: يُحمعُ النَّاسُ في صَعيدٍ واحدٍ فلا تَكَلَّمُ نَفسٌ، فأوَّل ما يَدعُو محمَّدًا (١) النَّبي صلَّى الله عَليه وعَلى آله وسلَّم، فيقولُ محمَّدُ النَّبيُّ صلَّى الله عَليه وعَلى آله وسلَّم، فيقولُ محمَّدُ النَّبيُّ صلَّى الله عَليه وعَلى آله وسلَّم: لَبَيكَ. ثم ذَكَرَ مثله.

وذكره ص(١٤٥) من طريق أبي إسحاق به.

الحديث رواه الطيالسي (ج٢ ص٢١) من «ترتيب المسند»، والحاكم (ج٢ ص٣٦٣) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وسكت عنه الذهبي، وأبونعيم في «الحلية» (ج١ ص٢٧٨) وقال: رفعه عن أبي إسحاق جماعة،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ومحمده، والصواب ما أثبتناه، لأنه هو المدعور.

وقال الهيئمي (ج١٠ ص٣٧٧): رواه البزَّار موقوفًا ورحساله رجسال الصحيح.

... قال أبونعيم رحمه الله في «الحليسة» (ج٤ ص٣٤٩): حدثنا محمد بن الحسن وأحمد بن السندي قالا: حدثنا أبوشعيسب الحران (١) قال: حدثنا حدي أحمد بن أبي شعيب قال: ثنا موسى بن أعين عن ليث عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيسفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنِّي سَيِّدُ النَّاسِ يومَ القِيامةِ يَدعُونِ ربِّي فأقُولُ: لبيك وصعديك، والخيرُ بيديك، تباركت وتعاليت، لبيك وحنائيك والهادي من هديت، عبدُك بين يَديك، لا منحا منك إلا إليك، تباركت وتعاليست حوقال: - إنَّ قذف المحصنةِ يَهدِمُ عَملَ مائةِ سَنةٍ».

غريب من حديث أبي إسحاق عن صلة تفرد به موسى عن ليث.

وقال الهيثمي (ج٠١ ص٣٧٧): رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه ليث ابن أبي سليم وهو مدلس.

قال أبوعبدالرحمن: ومختلط كما في الميزان، فالأشب أنه موقوف والله أعلم. وقد تابع ليث بن سليم عبدالله المحتار كما في كتاب اللالكائي (ج٦ ص١١١٣) ولكن الوقف أصحُّ. والله أعلم.

٢٤- قال ابن حرير رحمه الله (ج١٥ ص١٤٤): حدثنا سليمان بن عمر (١)

<sup>(</sup>١) أبوشعيب: هو عبدالله بن الحسن بن أحمد الحراني، قـــال الحــافظ الذهبي في والعبره (ج٢ ص١٠١): وكان ثقة. اهـ وحده هو أحمد بن عبدالله بن أبي شعيب، قـــال أبوحــاتم: ثقة صدوق. كما في وتهذيب التهذيب».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عمرو)، وصوابه: (عمر) كما في والجرح والتعديل، وكما تــقدم (ج٦=

ابن حالد الرقي قال: ثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس: قوله ﴿ عَسَى أن يبعث لَ رُبُّك مَقامًا محمُودًا ﴾ قال: المقامُ الحمودُ مقامُ الشَّفاعةِ.

الحديث في سنده رشدين بن كريب، قال أحمد: منكر الحديث، وقال ابن المديني وجماعة: ضعيف، وقال البخاري: منكر الحديث وأخوه محمد فيه نظر. اله من «الميزان». وسليمان بن عمر ذكره ابن أبي حاتم و لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، وذكر أنه روى عن جماعة، وأنَّ أباه كتب عنه.

٧٥ قال ابن خزيمة رحمه الله ص(٣٨٥): حدثنا عبدالله بن محمد الزهري قال: ثنا سفيان قال: حدثني معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: اللَّهُم تقبَّلْ شفاعة محمَّد الكُبرَى، وارفَعْ دَرَجَته العُليَا، وأعطِهِ سُولَهُ في الآخِرة والأولى كما آتيت إبراهِيمَ ومُوسَى.

الأثر أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي» ص(٥٦) وعبدالرزاق (ج٢ ص ٢١١)، وقال السحاوي في «القول البديع» ص(٤٦): رواه عبد بن حميد في «مسنده» وعبدالرزاق وإسماعيل القاضي وإسناده حيد قوي صحيح. وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (ج٣ ص١٣٥): إسناده جيد قوي صحيح.

قال أبوعبدالرحمن: هو على شرط الشيخين.

٢٦- قال ابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان» ص(١٢): حدثنا أبومعاوية عن

<sup>-</sup>ص١٧) بتحقيق أحمد شاكر.

عاصم (1) عن أبي عثمان عن سلمان قال: يقال له: سَلْ تعطَه - يعني النبي صلى اله عليه وعلى آله وسلم- واشفَعْ تُشفّع، وادعُ تُحَبْ. قال: فيرفعُ رأسه فيقول: ربِّ أُمَّتي مرتين أو ثَلاثًا -قال سلمان: - فيَشفّع في كلِّ مَن كان في قلبهِ مِثقَالُ حَبةِ حِنطةٍ من إيمان -أو قال: مثقالُ شعيرة من إيمان، أو قال: مثقالُ حبةِ حردلٍ من إيمان- فقال سلمان: فذلكم ألمقام المحمود.

٧٧- قال ابن حبان رحمه الله كما في «الموارد» ص(٢٢٥): أنبأنا أحمد بن عثمان علي بن المشيئ حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا عمرو بن عثمان الكلاعي (١) حدثنا موسى بن أعين عن معمر بن راشد عن محمد بن عبدالله ابن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عن عبدالله -يعني ابن سلام- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أنَا سيّدُ ولدِ آدَمَ يَومَ القِيامَةِ ولا فَحر، وأوّلُ مَن تَنشَقُ عَنهُ الأرضُ، وأوّلُ شافِع بِيدِي لِواءُ الحَمدِ، تحته آدَمُ فَمَن دُونَهُ».

الحديث في سنده عمرو بن عثمان الكلابي وقد تركه النسائي وليسنه العقيلي، وقال أبوحاتم: يتكلمون فيه يحدث من حفظه بمناكير، وقال ابن عدي: روى عنه ثقات وهو ممن يكتب حديثه. أهم من «ميزان الاعتدال».

<sup>(</sup>١) عاصم: هو ابن سليمان الأحول.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وصوابه: (الكلابي)، كما في والتهذيب، ووالتقريب،

فالحديث حسن لغيره لكثرة شواهده.

٢٨ - قسال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص٣٩٨): ثنا عارم بن الفضل (١) ثنا أبوسعيد ثنا ابن زيد ثنا على بن الحكم البنابي عن عثمسان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: حَاءَ ابنَا مُلَيكَةً إلى النَّبيِّ صَلَّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلَّم فَقَالا: إنَّ أُمَّنَا كَانَت تُكرمُ الزُّوجَ، وتَعطِف عَلى الوَلَدِ -قَالَ: وَذَكَرَ الضَّيفَ- غَيرَ أَنَّهَا كَانَت وَأَدَت فِي الجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: «أُمُّكُمَا فِي النَّارِ ﴾ فَأَدَبَرُ ا وَالشُّرُّ يُرَى في وُجُوهِهمَا، فَأَمَرَ بهمَا فَرُدًّا فَرَجَعَا وَالسُّرُورُ يُرَى ف و حُوهِهما، رَحِيَا أَن يَكُونَ قَد حَدثَ شَيءٌ، فَقَالَ: «أُمِّي مَعَ أُمِّكُمَا» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: وَمَا يُغنى هَذَا عَنِ أُمِّهِ شَيئًا وَنَحنُ نَطَأُ عَقِبَيهِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَــــار –وَلَم أَرَ رَجُلاً قَطُّ أَكثَرَ سُؤَالاً مِنهُ–: يَا رَسُولَ الله هَل وَعَدَكَ رَبُّكَ فِيهَا أُو فِيهِمَا؟ قَالَ: فَظَنَّ أَنَّهُ مِن شَيء قَد سَمِعَهُ، فَقَـالَ: «مَا سَأَلْتُهُ رَبِّي وَمَا أَطْمَعَني فِيهِ، وإنِّي لأَقُومُ الْقَامَ الْمَحمُودَ يَومَ القِيَامَةِ، فَقَــالَ الأنصَارِيُّ: وَمَا ذَاكَ الْمَقَامُ الْمَحمُودُ؟ قَالَ: «ذَاكَ إِذَا حِيءَ بكُم عُرَاةً حُفَـــاةً عُرلاً، فَيَكُونُ أُوْلَ مَن يُكسَى إبرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلام، يَقُولُ: اكسُوا خَلِيلي. أَفَيُوتَى برَيطَتِين بَيضَاوَين فَيلبَسُهُمَا، ثُمَّ يَقعُدُ فَيستَقبلُ العَرشَ، ثُمَّ أُوتَى أبكِسوَتي فَأَلْبَسُهَــا فَأَقُومُ عَن يَمِينهِ مَقَامًا لا يَقُومُهُ أَحَــدٌ غَيري، يَغبطُني بهِ الأُوُّلُـونَ وَالآخِـرُونَ، قَالَ: وَيُفتَحُ نَهَرٌ مِنَ الكَوثر إلى الحَوض»، فَقَـالَ الْمُنَافِقُونَ: فَإِنَّهُ مَا حَرَى مَاءً قَطَّ إِلاَّ عَلَى حَالَ أُو رَضْرَاضٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» لابن كثير (ج٢ ص٢٤): ثنا عـــارم بن الفضل ثنا سعيـــد بن زيد، فعلى هذا يكون للإمام أحمد شيخ واحد وهو عارم، وعلى ما في المسند له شيخان، عارم وأبوسعيد، وهو مولى بني هاشم يرويانه عن ابن زيد وهو سعيد بن زيد.

الله على حَال أو رَضراض؟ قَالَ: "حَالَهُ المِسكُ ورَضراضُهُ التَّومُ"، قَالَ الْمُنافِقُ: لَم أَسَمَع كَاليَومِ قَلْمًا حَرى مَاءٌ قَطُّ عَلى حَال أو رَضراضٍ إلاّ كَانَ لَهُ نَبتَّ؟ قَالَ: "نَعَم قُضبَانُ لَهُ نَبتَّ؟ قَالَ: "نَعَم قُضبَانُ الذَّهَبِ»، قَالَ المُنسافِقُ: لَم أَسمَع كَاليَومِ، فَإِنَّهُ قَلَّمَا نَبَتَ قَضِيبٌ إلاّ أورق، الذَّهَبِ»، قَالَ المُنسافِقُ: لَم أَسمَع كَاليَومِ، فَإِنَّهُ قَلَّمَا نَبَتَ قَضِيبٌ إلاّ أورق، وإلاَّ كَانَ لَهُ ثَمَر؟ قَالَ: "نَعَم أَلُوانُ اللهُ هَل مِن ثَمَر؟ قَالَ: "نَعَم أَلُوانُ المَّورَ وَمَاؤُهُ أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ اللَّهِنِ وأحلى مِنَ العَسَلِ، إنَّ مَن شَربَ مِنهُ مَشرَبًا لَم يَظمأ بَعَدَهُ، وإن حُرمَهُ لَم يُرو بَعِدَهُ».

الحديث أخرجه الدارمي (ج٢ ص٣٢٥)، وابن حريس (ج١٥ ص٢٤)، وابن حريس (ج١٥ ص٢٤)، والطبراني في «الكبير» (ج١٠ ص٩٨٥)، والحاكم (ج٢ ص٣٦٤) وقال: صحيح الإسناد، وعثمان بن عمير هو ابن (١) اليقظان، فتعقبه الذهبي فقال: لا والله، فعثمان ضعفه الدارقطني، والباقون ثقات.

وقال الحافظ ابن كثير في «النهاية» (ج٢ ص٢٤): تفرد به أحمد وهو غريب حدًا. وقال الهيثمي في «المجمع» (ج١ ص٣٦٢): رواه أحمد والبزار والطبراني وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف.

قال أبوعبدالرحمن: عثمان بن عمير رديء المذهب كان يومن بالرجعة (٢) كما في «الميزان» و«تهذيب التهذيب»، فمثل هذا لا يصلح في

<sup>(</sup>١) كذا في «المستدرك»، وصوابه: (أبواليقطان) كما في «الميزان» و«تهذيب التهذيب».

إلى النووي رحمه الله في وشرح صحيح مسلم، (ج١ ص١٠١) عن الرَحعة: هي بفتح الراء قال الأزهري وغيره: لا يجوز فيها إلا الفتح... وبعني إيمانه بالرجعة هو ما تقوله السرافضة وتعتقده بزعمها الباطل أن عليًا كرم الله وجهه في السحاب، فلا نخرج يعني مع من يخرج من ولده حتى ينادي من السماء: أن احرجوا معه، وهذا نوع من أباطيلهم وعظيهم من حمالاتهم اللائقة بأذهانهم السحيفة وعقولهم الواهية. اهـ

الشواهد والمتابعات لاسيما وقد قال الدارقطني: متروك.

٣٩- قال الحاكم رحمه الله (ج٤ ص٥٥): أحبرنا إسماعيل بن عمد بن الفضل الشعراني (١) ثنا جدي ثنا إبراهيم بن حسمزة الزبيري ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن حابر رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: (اتُمَالُ الأَرضُ يومَ القِيامةِ مَالله لِعَظَمَةِ الرَّحمنِ، ثم لا يكونُ لِبَشَر مِن بَني آدَمَ إلا مَوضِعُ قَدَميه، ثم أدعى أول النّاسِ فأخِرُ ساجدًا ثم يُؤذَنُ لي فأقومُ فأقُولُ: يَا رَبِّ أَحبَرَنِي هذَا، لجيريلَ وهو عن يَمِينِ الرَّحمنِ، والله ما رآه حبريلُ قبلها قطّ، إنَّكَ أرسَلتَ لجيريلَ وهو عن يَمِينِ الرَّحمنِ، والله ما رآه حبريلُ قبلها قطّ، إنَّكَ أرسَلتَ إليّ. قال: وجبريلُ ساكتُ لا يَتَكلَّمُ حَتَّى يَقُولُ الله: صَدَقَ، ثمٌ يُؤذَنُ لي في الشَّفَاعَةِ فأقولُ: يا رَبِّ عِبادُكَ عَبَدُوكَ في أطرافِ الأرضِ فذَلِكَ المقامُ المُحمُودُ».

هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد أرسله يونس بن يزيد ومعمر بن راشد عن الزهري. ثم ذكره الحاكم رحمه الله مُرسلاً من حديث يونس عن الزهري عن علي بن الحسين أن رجلاً من أهل العلم، ولم يسمّه، ومن حديث معمر عن الزهري عن علي بن الحسين قال: قال رسول الله.

وقيل: معناها أن عليًا سيرجع إلى الدنيا قبل البعث.

<sup>(</sup>١) ترجمة إسماعيل وحده في والأنساب للسمعان، وقد ترجم الذهبي لإسماعيل في والعبر (ج٢ ص ٢٠٥) ووصفه بأنه ثقة عابد. وحده الفضل بن محمد، قال الحافظ في واللسان قال أبوحاتم: تكلموا فيه. وقال الحاكم: كان أديبا فقيها عابدًا عارفًا بالرجال وهو ثقة لم يطعن فيه أحد بحجة. وقد سئل عنه الحسين بن محمد القباني فرماه بالكذب، وقال ابن الأحرم: صدوق غال في التشيع. اهم مختصرًا.

الحديث أخرجه البيهقي في «الشعب» (ج١ ص٢٠٨) عن على بن الحسين حدثني رجلٌ من أصحاب النَّيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، وفي سنده الكديمي، هو محمد بن يونس كذَّاب، لكن قال البيهقي: رواه جماعة عن إبراهيم بن سعد. وأخرجه ابن حرير (ج١٥ ص١٤٦) من حديث معمر عن الزهري عن على بن الحسين مرسلاً.

وقال الحافظ في «الفتح» (ج١١ ص٤٢٧): وعن جابر عند الحاكم من رواية الزهري عن علي بن الحسين عنه، واختلف فيه على الزهري، فالمشهور عنه أنه من مرسل علي بن الحسين، كذا أخرجه عبدالرزاق عن معمر، وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري عن علي عن رجال من أهل العلم، أخرجه ابن أبي حاتم، وحديث جابر في ذلك عند مسلم من وجه آخر عنه . اهـ

ثم وحدت الحديث في «الحلية» (ج٣ ص٥٤١)، قال أبونعيم رحمه الله: حدثنا أبوبكر بن خلاد ثنا الحارث بن محمد ثنا محمد بن جعفر الوركاني ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن علي بن الحسين أخبرني رحل من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، وذكر الحديث، ثم قال أبونعيم: صحيح، تفرد بهذه الألفاظ علي بن الحسين، لم يروه عنه إلا الزهري، ولا عنه إلا إبراهيم بن سعد، وعلى بن الحسين هو أفضل وأتقى من أن يروه عن رجل لا يعتمده فينسبه إلى العلم، ويطلق القول به. اله

أقول: نسبته إلى العلم لا تكفي كما هو معروف في المصطلح من شروط الصحيح.

## فصل فصل فصل فصل فصل في أثر موقوف عن ابن مسعود بخالف ما تقدم في أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول شافع

- ٣- قال الحاكم رحمه الله (ج٤ ص٤٩٤): أخبرنا أبوعبدالله محمد بن عبدالله الزاهد الأصبهاني ثنا الحسين بن حفص ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال: كنا عند عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وذكر حديثا طويلاً، وفيه ص(٩٩٤) -: فيكونُ أوَّلَ شافِع روحُ القُدُسِ جبريلُ عليه الصَّلاة والسَّلام، ثمَّ إبراهِيمُ خَلِيلُ الله، ثمَّ مُوسَى ثمَّ عِيسَى عَلَيهما الصَّلاة والسَّلام، قال: ثمَّ يقوم نَبيُّكم رَابِعًا لا يَشفَعُ أحدُ بَعدَه فِيمَا يَشفَعُ فِيهِ، وهو المقامُ المَحمُودُ الَّذي ذَكَرَهُ الله تَبَارَكَ وتَعَالى: ﴿عَسَى أَن يَبعَنَكَ رَبُكَ مَقَامًا محمُودًا الحديث.

وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. ثم أعاده الحاكم ص(٩٨٥)، وقال صحيح على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي في الموضع الأول، وتعقبه في الثاني فقال: قلت: ما احتجا بأبي الزعراء. اهوقال المناوي في «فيض القدير» (ج٣ ص٤٤): إن البخاري ضعف هذا الحديث.

وقال البخاري في ترجمة أبي الزعراء: عبدالله بن هـانئ، روى عن ابن مسعود، وذكر الحديث ثم قال: والمعروف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ﴿ أَنَا أُوَّلُ شَافِعٍ ﴾ ولا يُتابعُ في حديثه.

وقال الهيشمي (ج١٠ ص٣٣٠): رواه الطبراني (١٠ وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح، وقول النّبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أنّا أوّلُ شافّع».

<sup>(</sup>١) رواه الطيراني في والكبير، (ج٩ ص٤١٣).

## فصل فاعة النب م

في شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته في دخول الجنة وكونه أول شفيع

تقدم في الحديث الأول أنه يقال: «يَا محمَّدُ أَدخِــل مِن أُمَّتــك مَن لا حَسَّابَ عليهم من البَابِ الأيمن، وهم شُركاءُ النَّــاسِ فِيما سِوَى ذَلِكَ مِن الأبواب».

وتقدم في الحديث الثاني أنَّه صلَّى الله عَليه وعَلَى آله وسلَّم يَشفع، فيشفعه الله ويحد له حدًا فيدخلهم الجنة.

وفي الحديث السادس أنه يقرع باب الجنة فيقال: من أنت؟ فأقول: «أنا محمَّد».

٣١- قال مسلم رحمه الله (ج١ ص١٨٨): حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق ابن إبراهيم، قال قتيبة: حدثنا حرير عن المحتار بن فلفل عن أنس بن مالك قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلَّم: «أَنَا أُوّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الجُنَّةِ وأَنَا أَكْثُرُ الأَنبِيَاء تَبَعًا».

... - وحدثنا أبوكريب محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عنار بن فلفل عن أنس بن مالك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعن عنار بن فلفل عن أنس بن مالك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلّم: ﴿ أَنَا أَكْثَرُ الأَنبِيَاءِ تَبَعًا يَومَ القِيَامَةِ وَأَنَا أُوَّلُ مَن يَقرَعُ بَابَ الجُنَّةِ ﴾.

... - وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال: قال أَنسُ بن مالك: قَالَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلَّم: «أَنَا أُوّلُ شَفِيعٍ فِي الجَنَّةِ، لَم يُصَدَّق نَيُّ مِنَ الأَنبِيَاءِ مَا صُدِّقتُ وإنَّ مِنَ الأَنبِيَاءِ مَا صُدِّقتُ وإنَّ مِنَ الأَنبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدُّقُهُ مِن أُمَّتِهِ إلاَّ رَجُلُّ وَاحِدٌ».

وأخرجه ابن خزيسمة في «كتاب التوحيد» ص(٥٥٧)، والدارمي (ج١ ص٢٧) الجملة الأولى.

... - وقال مسلم رحمه الله: وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثبابت عن أنس بن مالك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم: «آتي بَابَ الحُنّةِ يَومَ القِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْحَازِنُ: مَن أَنت؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ: بِكَ أَمِرتُ لا أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبلُك».

الحديث أخرجه أحمَّاد (ج٣ ص٣٦).

٣٧- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٧٤): ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا ثنا ثنابت عن أنس أن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم قَالَ: اليطولُ يَومُ القِيَامَةِ عَلَى النّاسِ، فَيَقُولُ بَعضُهُم لِبَعضِ: انطَلِقُوا بِنَا إلى آدَمَ أَبِي البَشَرِ، فَيَشْفَعُ لَنَا إلى رَبّنَا عَزَّ وَحَلَّ، فَليقضِ بَينَنَا. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنتَ الّذِي خَلَقَكَ الله بِيدِهِ وأسكنكَ حَنَّتَهُ، فَاشْفَع لَنا إلى ربّن لا بَن لَله عَلَي وَلَي الله عَنْ الله بِيدِهِ وأسكنكَ حَنَّتَهُ، فَاشْفَع لَنا إلى ربّن فَيقُولُونَ: فَلَيقضِ بَينَنَا. فَيقُولُ: إلى لَستُ هُنَاكُم، وَلَكِنِ التّوا تُوحًا رأسَ النّسبيّن. فَيَقُولُ: إلى لَه عَلَى الله عَنَّ وَجَلَّ. فَيَاتُونَهُ فَيقُولُونَ: يَا أَبِرَاهِمِمُ فَيَلُولُ الله عَنَّ وَجَلَّ. فَيَاتُونَهُ فَيقُولُونَ: يَا إبرَاهِمِمُ عَلِيلَ الله عَنَّ وَجَلَّ. فَيَاتُونَهُ فَيَقُولُونَ: يَا إبرَاهِمِمُ وَلَكِنِ التّوا إلى ربّكَ فَليقضِ بَينَنَا. فَيَقُولُونَ: يَا إبرَاهِمِمُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ. فَيَاتُونَهُ فَيَقُولُونَ: يَا إبرَاهِمِمُ فَيَنَا إلى ربّكَ فَلَيقضِ بَينَنَا. فَيقُولُونَ: يَا إبرَاهِمِمُ بَينَتَا. فَيَقُولُ: إنّي لَستُ هُنَاكُم، ولَكِنِ اثْتُوا إلى ربّكَ فَلَيقضِ بَينَا اللهُ عَنْ إلى ربّكَ فَلَيقضِ بَينَا اللهُ عَنْ إلى يَسْتُ هُنَا إلى ربّكَ فَلَيقضِ بَينَا اللهُ عَنْ إلى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ إلى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مُوسَى الَّذِي اصطَفَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ برسَالاتِهِ وَبكَلامِهِ: قَالَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى اشْفَع لَنَا إِلَى رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيَقْضِ بَينَنَا. فَيَقُــولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَــاكُم، وَلَكِنِ اثْتُوا عِيسَى رُوحَ الله وَكَلِمَتَهُ. فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى اشفَع لَنَا إلى رَبُّكَ فَليَقض بَينَنَا. فَيَقُولُ: إنِّي لَستُ هُنَاكُم، وَلَكِن اثتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم، فَإِنَّهُ خَاتَمُ النَّبيِّينَ فَإِنَّهُ قَد حَضَرَ اليَومَ، وَقَد غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذنبهِ وَمَا تَأْخَّرَ. فَيَقُولُ عِيسى: أَرَأَيْتُم لَو كَانَ مَتَاعٌ في وعَاء قَد حُتِمَ عَلَيهِ، هَل كَانَ يُقدَرُ عَلَى مَا في الوعَـــاء حَتَّى يُفَضَّ الخَاتَمُ؟ فَيَقُولُونَ: لا. قَالَ: فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلَّم حَاتَمُ النَّــبِيِّينَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: فَيَــأَتُونِي إِ فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلِيَقَض بَينَنَا. قَالَ: فَأَقُولُ: نَعَم. فَآتِ بَابَ الجَنَّةِ فَآخُذُ بِحَلْقَةِ البَّابِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيُقَالُ: مَن أَنت؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ. فَيُفتَحُ لِي فَأَحِرُ سَاحِدًا، فَأَحَمَدُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِمَحَامِدَ لَم يَحمَدهُ بِهَا أَحَدٌ كَانَ قَبِلِي وَلا يَحمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ كَانَ بَعدي، فَيَقُولُ: ارفَع رَأْسَـك، وَقُل أَيُسمَع مِنكَ، وَسَلْ تُعطَه، وَاشْفَعْ تُشْنَفَّعْ. فَيَقُولُ: أَي رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيُقَالُ: أخرج مَن كَانَ في قَلْبهِ مِثْقُــالُ شَعِيرَة مِن إِيمَــان. قَالَ: فَأُخرجُهُم ثُمَّ أُخِرُّ سَاحِدًا، فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَم يَحمَدهُ بِهَا أُحَدُّ كَانَ قَبِلِي وَلا يَحمَدُهُ بِهَا أُحَدُّ كَانَ بَعدي، فَيُقَالُ لِي: ارفَعْ رأسك، وَسَلْ تُعطَه، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ. فَأَقُولُ: أي رَبُّ أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيُقَالُ: أَخرج مَن كَانَ في قَلبهِ مِثْقَــالُ بُرَّة مِن إيمَان. قَالَ: فَأَحرجُهُم، قَالَ: ثُمَّ أَخِرُّ سَاجِدًا فَأَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيُقَــالُ(١): مَن كَانَ في

<sup>(</sup>١) في «التوحيد» لابن حزيمة ص(٢٥٤): «فيقول: أخرج مــن كـــان في قلبه مثقـــال ذرّة. فأخرجهم».

قُلبهِ مِثْقَالُ ذَرَّةً مِن إِمَانٍ. قَالَ: فَأُحرِجُهُمٍ».

الحديث أخرجه ابن حزيه ص (٢٥٣) من حديث الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان بن مسلم به، و ص (٣٠٠) من حديث حميد الطويل عن أنس نحوه، وسيأتي إن شاء الله رقم (١٠٤).

٣٣- قال ابن حزيمة رحمه الله ص(٢٤٥): حدثنا أبوزرعة عبيدالله بن عبدالكريم قال: ثنا سعيد بن محمد الجرمي قال ثنا عبدالواحد بن واصل، قال: ثنا محمد بن ثابت البناني عن عبدالله بن عبدالله بن الحسارث بن نوفل عن أبيه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لِلأَنبِيّاء مَنَابِرُ مِن ذَهَب فيَحلِسُونَ عَليها، قال: ويَبقَى مِنبِرِي لا أَحلِسُ عَلَيهِ ولا أَقعُدُ عَلَيهِ، قَائِمٌ بَينَ يَدَي الله ربّي مخافة أن يُبعث بي إلى الجنّة، وتبقى أمّي بَعدِي، فَأَقُولُ: يا رَب المّي أُمّي أُمّي فَعُولُ الله عَرَّ وحَلَّ: يا عمّد ما تُريد أن نصنع بأمّتِك؟ فيقولُ الله عِسّابَهم. فيدعى بهم فيُحاسبُونَ، فينهُم مَن يَدحُلُ الجنّة برَحمة الله، ومِنهم مَن يَدحُلُ الجنّة بِرَحمة الله، ومِنهم مَن يَدحُلُ الجنّة بِشَفَاعَي، فما أَزَالُ أَشفعُ حَتَّى أُعطَى صِنكَاكًا بِرحَال قد بُعث بهم إلى النّار، وحَتَّى أَنْ مَالِكًا حَازِنُ النّارِ يَقُولُ: يَا محمّدُ مَا تُركت بِهم إلى النّار، وحَتَّى أَنْ مَالِكًا حَازِنُ النّارِ يَقُولُ: يَا محمّدُ مَا تَركت لِللهُ النّار لِغَضَب ربّكِ في أُمّتك مِن نقمَةٍ».

الحديث أخرجه الحاكم (ج١ ص٦٥-٦٦) وقال: صحيح الإسناد غير أن الشيخين لم يحتجا بمحمد بن ثابت البناني وهو قليل الحديث يجمع حديثه والحديث غريب في أخبار الشفاعة. فتعقبه الذهبي فقال: قلت: ضعف غير واحد، والحديث منكر.

وقال الهيثمي (ج٠١ ص٠٣٨): رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»،

وفيه محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف.

قال أبوعبدالرحمن: الحديث منكر كما قال الذهبي، فقد قال البحاري: في محمد بن ثابت نظرٌ. وقال النسائي: ضعيف، أها من «الميزان».

٣٤ قال الحميدي رحمه الله (ج٢ ص٢٠): ثنا سفيان قال ثنا ابن جدعان عن أنس بن مالك أنّه ذُكِرَ عند النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم النتّفاعة، فقال: قال النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «فآخُذ بحلَقَةِ الحنّة فأَقَعقِعُها».

الحديث في سنده على بن زيد بن جدعان لكنه في الشواهد، وقد تقدم.

70- قال ابن حزيمة رحمه الله ص(٢٩٤): حدثنا يوسف بن موسى قال: ثنا ابومعاوية قال: ثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: يَأْتُون النَّبِيَّ صلَّى الله عَليه وعلى آله وسلَّم فيقولون: يا نَبيَّ الله أَنتَ الَّذي فَتَحَ الله بكَ وحَتَمَ بكَ، وغَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّم من ذَببك وما تأخَر، فاشفع لنا إلى ربَّك، فيقُول: «نَعَم، أنَا صَاحِبُكُم في فيحرُج يَحُوشُ النَّارَ(١) حَتَّى يَنتَهِي إلى بَابِ الجَنَّةِ، فيَأْحدُ بحلقةٍ في البَابِ مِن ذَهَب، فيقرعُ النَّارَ(١) حَتَّى يَنتَهِي إلى بَابِ الجَنَّةِ، فيَأْحدُ بحلقةٍ في البَابِ مِن ذَهَب، فيقرعُ النَّارَ الب، فيُقال: مَن هذا إفيقًال: عمد. قال: فيُفتحُ له. قال: فيَحيءُ حتى يقومَ بين يدي الله فيستأذنُ في السَّحُودِ فيُؤذنُ له، قال: فيفتحُ الله لَه من الثَّنَاءِ والتَّمحيدِ ما لم يَفتحُهُ لأحدٍ مِن الخلائقِ، فيُنادَى: يَا محمدُ ارفعْ رأسَكَ، وسَلْ تُعطَه، وادعُ يُحَبْ. قال: فيَرفعُ رأسَهُ، فيَقُول: «رَبُّ

<sup>(</sup>١) في «مجمع الزوائد»: (يحوش الناس).

أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي السُّحود فيُؤذنُ له، فيُفتحُ له مِن النَّناء والتَّحميد والتَّمحيد ما لم يُفتحُ لأحد من الخلائق، فيُنادَى: يا محمَّد، ارفَعْ رأسَكَ، سَلْ تُعطَه، واشفَعْ تُشفَعْ، وادعُ تُحب، قال: يَفعلُ ذَلك مرتبن أو ثَلاناً، فيَشفعُ لمن كان في قلبه حبَّةٌ مِن حِنطةٍ، أو مِثقَالُ شَعِيرة، أو مِثقَالُ حبَّةٍ مِن حِردَل مِن إيمان. قَال سَلمان: فذَاك المقَامُ المحمودُ.

تقدم رقم (٢٦) أنه أحرجه ابن أبي شيبة وابن حرير، وقال الهيشمي (ج٠١ ص٣٧٢): رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح، وقال الحافظ في «المطالب العالية» (ج٤ ص٨٨٨): صحيح موقوف. وقال الحسافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (ج٤ ص٤٤): رواه الطبراني بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) ابن الهاد: هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثي أبوعبدالله مدي من رحال الجماعة.

و آتِي الجبَّارَ فَأَسجُدُ لَه فَيَقُولُ: ارفَع رأسكَ يَا محمَّدُ، وتَكلَّم يُسمَعُ مِنكَ وقُلُ يُقبَلُ قَولُك، واشفَعْ تُشفَعْ. فأقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي. فيقُولُ: اذهَبْ إلى أُمَّتِك فمَن وَحدْتَ في قَلِيهِ مِثقَالَ نصفِ حَبَّةٍ مِن شَعير مِن الإيمان فَأَدخِلُه الجنَّة. فمَن وَحدْتُ في قليهِ مِثقَالَ ذلكَ فَأَدخِلُهُ الجَنَّة، قسال: فَآتِي الجَبَّارَ فَأَدَخِلُهُ الجَنَّة، قسال: فَآتِي الجَبَّارَ فَأَسجُدُ له، فيقُولُ: ارفَعْ رأسَك يا محمَّدُ، وتكلّم يُسمَعْ مِنكَ، واشفَعْ فأسخُدُ له، فيقُولُ: ارفَعْ رأسَك يا محمَّدُ، وتكلّم يُسمَعْ مِنكَ، واشفَعْ تُشفَعْ، فأرفَعُ رأسِي، فأقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي أَي رَبِّ. فيقُولُ: اذهَبْ فمَن وَجَدْتَ في قلبِهِ مِثقَالَ ذَلكَ فأَدخِلُهم، وفُرِغَ مِن الحِسَابِ، حِسابِ النَّاسِ». وجدتُ في قلبه مِثقَالَ ذَلكَ فأَدخِلُهم، وفُرِغَ مِن الحِسَابِ، حِسابِ النَّاسِ». وذكر الحديث.

من أمّي النّار مَع أهلِ النّار، فيقولُ أهلُ النّارِ: ما أغنى عَنكُم أَنكُم كُنتُم مِن أُمّي النّار مَع أهلِ النّار، فيقولُ أهلُ النّارِ: ما أغنى عَنكُم أَنكُم كُنتُم تَعبُدُونَ الله عَزَّ وحلَّ لا تُشركُونَ به شَيمًا، فيقولُ الجبّارُ عزَّ وحلَّ: فبعِزَّتِي لأَعتِقنَّهُم مِن النّارِ. فيُرسِلُ إلَيهُم فيُخرَجُونَ وقد امتُحِشُوا فيدخُلُونَ في نهر الحَياةِ فَينبُتُونَ فِيه كَمَا تَنبُتُ الحَبَّةُ في غُنَاءِ السيّل، ويُكتبُ بين أعينهم: الحَبَّةُ في غُنَاءِ السيّل، ويُكتبُ بين أعينهم: هؤلاءِ عُتقاءُ الله عزَّ وحلَّ، فيُذهبُ بهم فيدخُلُونَ الجَنَّة، فيقـولُ لهم أهلُ الجنَّةِ: هؤلاءِ الجهنّميون. فيقُول الجبَّارُ: بَل هَوُلاء عُتقاءُ الجبَّار عزَّ وحلَّ».

الحديث رجاله رجال الصحيح، وأخرجه الدارمي (ج١ ص٢٧-٢٨).

٣٧- قال أبونعيم في «دلائل النبوة» (ج١ ص١٣): حدثنا أحمد بن إسحاق ثنا أحمد بن محمد بن سليمان (١) قال: ثنا أحمد بن محمد بن سليمان (١) قال: ثنا أحمد بن محمد بن سليمان (١) قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: (محمد بن أحمد بن سليمان). والصواب ما أثبتناه.

حدَثْنا بدل بن المحبر قال: حدثنا عَبدالسلام بن عجلان قال: سمعت أبا يزيد المدني يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أَنَا أُوّلُ مَن يَدخُلُ الجنَّةَ ولا فَحر، وأَنَا أُوّلُ شَافِع وأوَّلُ مُشفَّع، وأَنَا بيدِي لِواءُ الحمدِ يومَ القِيامَةِ ولا فَحر، وأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَومَ القِيامَةِ ولا فَحر، وأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَومَ القِيامةِ ولا فَحر، وأَنَا بيدي لِواءُ شخص يَدخُلُ عَلَيَّ الجنَّة فاطِمةُ بنتُ محمدٍ يَومَ القِيامةِ ولا فَحر، وأوَّلُ شَخص يَدخُلُ عَلَيَّ الجنَّة فاطِمةُ بنتُ محمدٍ صلّى الله عَليه وعلى آله وسلّم، ومَثلُها في هَذِهِ الأُمَّةِ مَثل مَريمَ في بَني إسرَائِيلُ».

الحديث في سنده عبدالسلام بن عجلان، قال الحافظ الذهبي في «الميزان»: وقال أبوحاتم: يكتب حديثه. وتوقف غيره في الاحتجاج به عن بدل بن المحبر عن عبدالسلام بن عجلان عن أبي يزيد المدني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أوّلُ شَخص يَدخُلُ الحنّة فاطِمةُ(١)». أحرجه أبوصالح المؤذن في «مناقب قاطمة». اهـ

زاد الحافظ في «اللسان»: وذكره ابن حبان في «الثقات» فقال: يروي عن أبي عثمان وعبيدة الهجيمي، ثم قال: يخطئ ويخالف. أهم

قال أبوعبدالرحمن: هذه الزيادة منكرة وهي من قوله: «أوَّلُ شَخص...
الخ» لتفرد عبدالسلام بها، ويؤيد بطلان هذه الزيادة أن مسلماً قد أخرجه (ج٤ ص ١٠٤٠)، وأبا داود (ج٥ ص ٤٥)، وأحمد (ج٢ ص ٠٤٠) من حديث أبي هريرة (٢٠)، وليست فيه هذه الزيادة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) كذا في «اللسان» و«الميزان»: «أوّل شخص يدخل الجنـــة»، والذي تقدم في الحديث: «أول شخص يدخل على الجنة» والفرق بين اللّفظين ظاهر.

<sup>(</sup>٢) وهو الحديث التاسع من هذه الرسالة وقد تقدم.

٣٨- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص٣٩٣): ثنا حسن ثنا ابن لهيعــة ثنا ابن هبيرة (١) أنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول: أحبرني سعيد أنه سمع حذيفة ابن اليمان يقول: غَابَ عَنَّا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلَّم يَومًا، فَلَم يَحرُج حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَن يَحرُجَ، فَلَمَّا خَرَجَ سَجَدَ سَحدَة فَظَنَنَّا أَنَّ نَفسَهُ قَد قُبضَـت فِيهَا، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: «إِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وتَعَالى استَشَارَن في أمَّتي مَاذا أَفعَلُ بهم، فَقُلتُ: مَا شِئتَ أي رَبِّ هُم خَلقُكَ وَعِبَادُكَ. فَاستَشَارَنِي النَّانِيَةَ فَقُلتُ لَهُ كَذَلِكَ، فَقَالَ: لِا أُحزِنُك (٢) في أُمَّتِك يَا مُحَمَّدُ. وَبَشَّرَنِي أَنَّ أُوَّلَ مَن يَدخُلُ الجَنَّـةَ مِن أُمَّتِي سَبِعُونَ أَلْفًا، مَعَ كُلِّ أَلفِ سَبعُونَ أَلفًا لَيسَ عَلَيهم حِسَسابٌ، ثُمَّ أَرسَلَ إِلَىَّ فَقَسالَ: ادعُ تُحَب، وَسَلْ تُعطَ. فَقُلتُ لِرَسُولِهِ: أَوَ مُعطِيٌّ رَبِّي سُؤلِي؟ فَقَالَ: مَا أرسَلَني إلَيكَ إلاَّ لِيُعطِيَكَ. وَلَقَد أعطَانِي رَبِّي عَزَّ وَحَلَّ وَلا فَحرَ، وَغَفَرَ لي مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبي وَمَا تَأْخَّرَ وَأَنَا أَمشِي حَيًّا صَحِيحًا، وأَعطَاني أَن لا تَجُوعَ أُمَّتي وَلا تُعْلَبَ، وأعطَاني الكُوثْرَ فَهُوَ نَهرٌ مِنَ الجَنَّةِ يَسيلُ في حَوضِي، وأُعطَاني العِزُّ وَالنَّصرَ وَالرُّعبَ يَسعى بَينَ يَدَي أُمَّتِي شَهرًا، وأعطَانِي أَنِّي أُوَّلُ الأَنبِيَاء أَدخُلُ الجُنَّةَ، وَطَيَّبَ لِي وَلَأُمَّتِي الغَنيمَةِ، وأحَلُّ لَنَا كَثِيرًا مِمَّا شَدَّدَ عَلَى مَن قَبَلَنَا، وَلَم يَجعَل عَلَينَا مِن حَرَجٍ٣.

الحديث في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) ابن هبيرة هو عبدالله، وأبوتميم هو عبدالله بن مالك.

<sup>(</sup>٢) في وتفسير ابن كثيره (ج٢ ص١٢١): ﴿ لا أُخزيكُ وهُو الأَقْرَبِ لَلْسِياقِ.



## الشَّفاعة لأهل الكبائر

تقدمت أحاديث تدل على الشَّفاعة لأهل الكبائر منها: حديث أنس وهو الحديث الثاني: «يخرجُ مِن النَّارِ مَن قَال لا إِله إِلاَّ الله ... إلى آخره» وهكذا الحديث الثالث، وكذا حديث ابن عباس وهو الحديث السادس ففيه: «أُخرِجْ مَن كانَ في قلبهِ كَذَا وكذا»، وحديث أنس وهو الحديث الشاني والثلاثون وفيه: «مَن كَانَ في قَلبهِ مِثْقَالُ ذَرَّة مِن إِيمَان، قَال: فأخرِجُهُم» وكذا حديث سلمان رقم (٣٥).

٣٩- قال البخاري رحمه الله (ج١ ص١٩): حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال: حدثني سليمان (١) عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله مَن أَسعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَومَ القِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم: «لَقَد ظَنَنتُ يَا ابَا هُرَيرَة أَلا يَسالُني عَن هَذَا الحَدِيثِ أَحَد اولُ مِنك، لِمَا رأيتُ مِن أَبَا هُرَيرَة أَلا يَسالُني عَن هَذَا الحَدِيثِ أَحَد الوقيامَةِ مَن قَالَ: لا إِللهَ إِلا حَرصِكَ عَلى الحَدِيثِ، أَسعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَومَ القِيَامَةِ مَن قَالَ: لا إِللهَ إِلا الله خَالِصًا مِن قَلِهِ أَو نَفسهِ».

وأخرجه البخاري (ج١١ ص٤١٨)، وأحمد (ج٢ ص٣٧٣)، والآجري

<sup>(</sup>١) سليمان: هو اين بلال كما في «الفتح».

في «الشريعة» ص(٤٣٠).

... – قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٣٠): ثنا هاشم (١) والخزاعي يعني أبا سلمة قالا: حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن أبي سالم عن معاوية بن مغيث الهذلي عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: سَالتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم: مَاذَا رَدَّ إِلَيكَ رَبُّكَ في الشَّفَاعَةِ؟ فَقَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَقَد ظَنَنتُ آنَّكَ أَوَّلُ مَن يَسأَلُني عَن ذلِكَ مِن أُمَّتِي، لِمَا رَأيتُ مِن حِرصِكَ عَلى العِلمِ، وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا يَهُمُّني مِنِ انقِصَافِهِم عَلَى أَبُوابِ الجَنَّةِ أَهُمُّ عِندي مِن تَمَامٍ شَفَاعَتِي، وَسَفَاعَتي لِمَن شَهِدَ أَن لا إِلّهَ إِلاَّ الله مُحلِصًا يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ ولِسَائَهُ ولِسَائَهُ ولَسَائَهُ ولَسَانَهُ ولَسَانَهُ ولَسَانَهُ ولَسَانَهُ ولَسَانَهُ ولَسَانَهُ ولَسَانَهُ ولَسَانَهُ ولَا إِلَّهُ إِلَهُ إِللْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِ

الحديث أخرجه أحمد (ج٢ ص١٥٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (ج٤ ص١١١)، وابن حبان كما في «الموارد» ص(٦٤٥)، والحاكم (ج١ ص٠٧) وقال: صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي.

الحديث من طريق معاوية بن معتب أو مغيث وهو مستور الحال يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات.

هذا الحديث وأمثاله من الأحساديث التي ليس فيها التصريح بالشّفساعة لأهل الكبائر، فمن قال لا إله إلا الله يشمل أهل الكبسائر وغيرهم ممن لا يشرك بالله شيئا.

<sup>(</sup>١) هاشم: هو ابن القاسم أَبُوالنَضر، وأبوسلمة الخزاعي: هو منصور بن سلمة.

... - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٤٥٤): ثنا حجاج (١) قال: أنا ابن حريج قال: حدثني العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب عن ابن دارة مولى عشمان قال: إنّا لَبِالبَقِيعِ مَع أبي هريرة إِذ سمعناه يَقول: أنَا أعلمُ النّساسِ بشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلّم يَومَ القِيَامَةِ. قَالَ: فَتَدَاكَّ النّاسُ عَليهِ، فَقَالُوا: إِيهٍ يَرحَمُكَ الله؟ قَالَ: يَقُولُ (١): «اللّهمَّ اغفِر لِكُلِّ عَبدٍ مُسلِم لَقِيَكَ مُؤمِنٌ بي لا يُشرِكُ بكَ».

الحديث أخرجه أيضاً ص(٤٩٩) وفي سنده ابن دارة، وترجمته في «تعجيل المنفعة» ص(٣٤٩) وهو مستور الحال يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات.

٤- قال البخاري رحمه الله (ج١١ ص٩٦): حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعَوَةً مُستَحَابَةٌ يَدَعُو بِهَا، وأُريدُ أَن أَختَبئَ دَعَوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي في الآخِرَة».

الحسديث أخرجه مالك في «الموطأ» ص(٢١٤)، وابن خزيمة ص(٢٥٧) وأحمد (ج٢ ص٤٨٦).

... - قال البخاري رحمــه الله (ج١٣ ص٤٤٦): حدثنا أبواليمــان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة قال: قــال رسول الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلّم قَالَ: «لِكُلِّ نَيِّ دَعَوَةٌ، فأريدُ إن

<sup>(</sup>١) حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وشيخه ابن حريج هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن حريج.

<sup>(</sup>٢) في التعليق على «النهاية» لابن كثير (ج٢ ص٢٠): قـــال أبوبكر بن أبي داود في وكتاب البعث: قوله: (يقول) يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

شَاء الله أَن أَحتَبئَ دَعوِّتي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَومَ القِيامَةِ».

الحديث أحرجه مسلم (ج۱ ص۱۸۸-۱۸۹)، والدارمي (ج۲ ص ۳۸۸)، والآجري في «الشريعة» ص ۳۲۸)، والآجري في «الشريعة» ص (۳٤۱).

... - قال مسلم رحمه الله (ج١ ص١٨٩): وحدثني حرملة بن يجيى أحبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد ابن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار: إنَّ بَيَّ الله صَلّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم قَالَ: ﴿لِكُلِّ بَيِّ دَعَوَةٌ يَدَعُوهَا فَأَنَا أُرِيدُ إِن شَاءً الله أن أَحتَبئ دَعوق شَفَاعة لأمَّتي يَومَ القِيَامَةِ»، فقال كعب لأبي هُرَيرة: أنت سَمِعت هذا مِن رَسُولِ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلَّم؟ قَالَ أَبُوهُرَيرَةً: نَعَم،

الحديث أخرجه ابن خزيمــة ص(٢٨٥)، والــدارمي (ج٢ ص٣٢٨)، والفسوي في «المعرفة والتــاريخ» (ج١ ص٤٠٠)، والآجري في «الشريعة» ص(١٤١).

... - وقال مسلم رحمه الله: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وأبوكريب واللفظ البي كريب قالا: حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رَسُولُ الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلَّم: (لِكُلِّ بَيِّ دَعسوةٌ مُستَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعوَتَهُ، وإنِّي احتَبَاتُ دَعوَيْ شَفَاعةً لأُمَّتي يَومَ القِيَامَةِ فَهي نَائِلَةٌ إِن شَاءَ الله مَن مَاتَ مِن أُمَّتي لا يُشركُ بالله شَيعًا».

الحديث أخرجه الترمذي (ج٥ ص٣٣٨) وابن ماجه (ج٢ ص٠٤٤)، وأحمد (ج٢ ص٤٢٦)، وابن خزيمة ص(٢٥٨) و ص(٢٦٠)، والآجري في

«البشريعة» ص(٣٤٠).

... – وقال مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم: «لِكُلِّ نَبِيِّ دَعَوَةٌ مُستَحَابَةٌ يَدعُو بِهَا فَيُستَحَابُ لَهُ فَيُؤتَاهَا وإنّى احتَبَأْتُ. دَعَوَقٍ شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَومَ القِيَامَةِ».

الحديث أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص(٢٥٧).

... - وقال مسلم رحمه الله: حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم: ﴿لِكُلِّ نَيٍّ دُعوةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَاستُحِيبَ لَهُ، وإِنّي أُريدُ إِن شَاءَ الله أَن أُوَخّرَ دَعوتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَومَ القِيَامَةِ».

الحديث أخرجه أحمد (ج٢ ص٤٠٩)، وابن حزيمة ص(٢٦١،٢٦٠).

... - وقال الإمام أحمد (ج٢ ص٣١٢): حدثنا عبدالسرزاق بن همام ثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبوهريرة عن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر أحاديث، وفي ص(٣١٣): وقال رَسُولُ الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم: ﴿لِكُلِّ بَيِّ دَعَوَةٌ تُستَحَسابُ لَهُ، وأُريدُ إِن شَاءَ الله أَن أُوْ حَوَيْ شَفَاعَةً لأُمَّتي إلى يَوم القِيَامَةِ».

الحديث أخرجه ابن خزيمة ص(٢٥٩)، وعبدالرزاق (ج١١ ص٤١٣)، وقال الحافظ ابن كثير في «النهاية» (ج٢ ص٢٠٨): هذا إسناد على شرطهما ولم يخرجوه.

... - قال الآحري في «الشريعة» ص(٣٤١): أحبرنا أبوحـعفر محمـد بن

صالح بن ذريح (١) قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبدة يعني ابن سلمان عن محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار (١) عن أبي هريرة قال: قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلَّم: ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعَوَةٌ دَعَا بِهَا، وإنِّى اختَبأتُ دَعَوَةٌ دَعَا بِهَا،

محمد بن إسحاق مدلس و لم يصرح بالتحديث، لكن الحديث في الشواهد والمتابعات فلا يضر.

... - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٢٥): ثنا عبدالرزاق ثنا معمر عن الزهري قال: أحبري القاسم بن محمد قال: احتَمَعَ أَبُوهُرَيرَة وَكَعبُ فَحَعَلَ أَبُوهُرَيرَة يُحدَّث كَعبًا عَنِ النَّيِّ صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلَّم، وكَعبُ يُحدَّث أَبَا هُرَيرَة عَنِ الكُتُب، قَالَ أَبُوهُرَيرَة: قَالَ النَّيُّ صَلّى الله عَليه وعلى آلب وسلَّم: الله عَليه وعلى آلب وسلَّم: الله عَليه وعلى آلب وسلَّم: الله عَليه وعلى آلسه وسلَّم: الله عَن الكُلِّ بَيِّ دَعوة مُستَحَابَة وإنِّي احتَبَأت دَعوقِ شَفَاعة لأُمَّىٰ يَومَ القِيَامَةِ».

الحديث قال الحافظ ابن كثير في «التفسير» (ج٤ ص١٥): رواه عبدالرزاق. وقال في «النهاية» (ج٢ص٧٠٧): تفرد به أحمد وإسناده صحيح على شرطهما ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه.

١٤- قال البخاري رحمه الله (ج١١ ص٩٦): وقـــال لي حليفـــة (٢٠): قال معتمر: سمعت أبي عن أنس عَنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم قَـــالَ:

<sup>(</sup>۱) محمد بن صالح: ترجمته في وتاريخ بغداد، (ج٥ ص٣٦١)، قال الخطيب بعد ذكره مشايخه وتلاميذه: وكان ثقة.

<sup>(</sup>۲) موسى بن يسار: هو المطلبي.

<sup>(</sup>٣) حليفة: هو ابن حياط الملقب بشباب.

«لِكُلُّ نَيٍّ سَأَلَ سُولاً -أَو قَالَ:- لِكُلِّ نَيٍّ دَعوَةٌ قَد دَعَا بِهَا فَاستُحِيبَ، فَجَعَلتُ دَعوَق شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَومَ القِيَامَةِ».

الحديث أخرجه مسلم (ج۱ ص۱۹۰)، وأحمد (ج۳ ص۲۱۹)، وابن خزيمة ص(۲۲۰-۲۲۱).

... - قال مسلم رحمه الله (ج١ ص١٩٠): حدثني أبوغسان (١) المسمعي، ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثانا -واللفظ لأبي غسان - قالوا: حدثنا معاذ (يعنون ابن هشام) قال: حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أنَّ بَيَّ الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلّم قَالَ: ﴿لِكُلِّ بَيِّ دَعوةٌ دَعَاهَا لأُمَّتِهِ، وإِنّي احتَبَأْتُ دَعوَةٌ دَعَاهَا لأُمَّتِهِ، وإِنّي احتَبَأْتُ دَعوَيْ شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَومَ القِيَامَةِ».

الحديث أخرجه أحمد (ج٣ ص٩٢) وابن خزيمة ص(٩٦١،٢٥). وأخرجه أحمد (ج٣ ص١٣٤، ٢٥٨) من حديث همام عن قتادة به.

وأخرجه ص(۲۰۸، ۲۷۲)، والآجري ص(۳٤۳)، من حديث شعبــــة عن قتادة به.

وأخرجه أحمد (ج٣ ص١١٨)، وابن خزيمة ص(٢٦٢)، وأبونعيم (ج٧ ص٩٥٩) من حديث مسعر عن قتادة به.

٧٤ قال مسلم رحمه الله (ج١ ص١٩٠): وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خطف حدثنا روح حدثنا ابن حريج قال: أخبرني أبوالزبير أنه سمع حابر بن عبدالله يقول: عَنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلَّم: "لِكُلِّ نَبيٍّ دَعوَةً قَد دَعَا بها في أُمَّتِهِ، وَخَبَّأْتُ دَعوَقي شَفَاعَةً لأُمَّتِى يَومَ القِيَامَةِ".

<sup>(</sup>١) أبوغسان: هو مالك بن عبدالواحد.

الحديث أخرجه أحمد (ج٣ ص٨٤)، وابن حزيمة ص(٢٦٠).

وأخرجه أحمد (ج٣ ص٣٩٦)، وابن خريمـــة من حديـــث الحسن عن حابر، والحسن لم يسمع من حابر كما في «تَهذيب التهذيب» عن على بن المديني وبَهز بن أسد وأبي حاتم.

23- قال ابن حزيمة رحمه الله ص(٢٦٩): حدثنا محمد بن عمرو بن عثمان ابن أبي صفوان الثقفي قال: ثنا سليمان بن داود قال: ثنا على بن البريد(١) قال: ثنا عبدالجبار بن العباس الشيبان (٢) عن عون بن أبي ححيفة السوائي عن عبدالرحمن بن علقمة الثقفي عن عبدالرحمن بن أبي عقيل الثقفي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وفد ثقيف فعلقنا طريقًا من طرق المدينة حتى أنخنا بالباب، وما في النَّاس رجلُّ أبغضُ إلينا من رجل يولج عليه منه، فدخلنا وسلَّمنا وبايعنا فما حرجنا من عنده حتى ما في الناس رجل أحبُّ إلينا من رجل حرجنا من عنده، فقلت له: يا رَسُولَ الله، ألا سَأَلَتَ رَبُّكُ مُلكًا كُمُلكِ سُلَيمانَ. فضَحِكَ وقالَ: ﴿ فَلَعَلَّ لِصِاحِبَكُم عِندَ الله أَفْضَلُ مِن مُلكِ سُلَيمانَ، إِنَّ الله لم يَبعَثْ نَبيًّا إِلاَّ أَعطَاهُ الله دَعوةً، فينهُم من اتَّحذَ بها دُنياً فأعطيها، ومِنهم من دَعَا بها عَلَى قَومِهِ فأهلِكُوا بها، وإنَّ الله تَعَـــالى أَعطَاني دَعوَةً فَاحتَبَأْتُها عِندَ رَبِّي شُفَـــاعَةً لأُمَّتي يَومَ القيامة».

الحديث أخرجه الحاكم (ج١ ص١٧-٦٨)، والفسوي في «المعرفة

<sup>(</sup>١) على بن البريد: هو على بن هاشم بن البريد.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وصوابه: (الشيامي)، كما في «الميزان».

والتاريخ (ج١ ص٢٨٨)، وقال الحاكم: وقد احتج مسلم بعلي بن هاشم، والما وعبدالرحمن بن أبي عقيل صحابي قد احتج به أئمتنا في مسانيدهم، وأما عبدالجبار بن العباس فإنه ممن يجمع حديثه ويعد مسانيده في الكوفيين. اهوقال الحافظ ابن كثير في «النهاية» (ج٢ ص١٩٩): إسناد غريب قوي، وحديث غريب.

وقال الهيئمي في «المُحمع» (ج١٠ ص٣٧١): رواه الطبراني والبزار ورجالهما ثقات.

قال أبوعبدالرحمن: الحديث في سنده عبدالجبار بن العباس وهو الشبامي، قال أبونعيم: لم يكن بالكوفة أكذَب منه. وقال العقيلي: لا يُتابع على حديثه وكان يَتَشَيَّعُ. وقال أحمد بن حنبل: أرجو ألا يكون به بأس حدثنا عنه وكيع وأبونعيم، لكن كان يَتَشَيَّعُ. وقال أبوحاتم: ثقة. وقال الجوزجاني: كان غاليًا في سوء مذهبه، يعني في التشيع. أهـ

فالرجل تالف إذ جُرِج مفسرًا، لكن الحديث له طريق أحرى.

الحديث في سنده أبوخالد الأسدي وهو صالح في الشواهد والمتابعات.

25- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٧٥): ثنا معمر بن سليمان الرقي

<sup>(</sup>١) زهير هو ابن معاوية.

<sup>(</sup>٢) أبوخالد الأسدى: هو الدالان، يقال: اسمه يزيد بن عبدالرحمن.

<sup>(</sup>٣) (ح): رمز حدثنا. وانظر التعليق(١) ص(١٤٨).

أبوعبدالله ثنا زياد بن خيثمة عن على بن النعمان بن قراد عن رجل عن عبدالله بن عمر عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلَّم قَالَ: «خُيِّرتُ بَينَ الشَّفَاعَةِ أو يَدخُلُ نصفُ أمَّتِي الجُنَّةَ، فَاحتَرتُ الشَّفَاعَةِ لَا لَهَا أَعَمُّ وأكفَى، أَتْرَونَهَا لِلمُتَقَيِّنَ؟ لا وَلَكِنَّهَا لِلمُتَلَوِّيْنَ الخَطَّاوُونَ».

قال زياد: أمَا إنَّها لَجْنَّ، ولكن هكذا حدثنا الَّذي حدثنا.

الحديث في سنده مبهم، لكن قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (ج٤ ص٤٤): رواه أحمد والطبراني واللفظ له وإسناده حيد. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١ ص٣٧٨): رواه أحمد والطبراني ... ورحال الطبراني رحال الصحيح غير النعمان بن قراد وهو ثقة.

قال أبوعبدالرحمن: قد اعتمد هذان الحافظان على توثيق ابن حبان للنعمان بن قراد وهو مجهول، فقد ذكره ابن أبي حاتم (ج٨ ص٤٤٦) و لم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً، و لم يذكر عنه الحافظ راويًا سوى زياد بن حيثمة فهو مجهول العين، وأما ابن حبان فإنه يُوثِّق المجهولين كما ذكره الحافظ في مقدمة «لسان الميزان».

20- قال ابن ماحة رحمه الله (ج٢ ص١٤٤١): حدثنا إسماعيل بن أسد ثنا أبوبدر (١) ثنا زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن أبي موسى الأشعري قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلّم: «خُيِّرتُ بَينَ الشَّفَاعَةِ وَبَينَ أَنْ يَدخُلَ نِصفُ أُمَّتِي الجُنَّةَ فَاحتَرتُ الشَّفَاعَةِ لَا يَدخُلُ نِصفُ أُمَّتِي الجُنَّةَ فَاحتَرتُ الشَّفَاعِينَ المُتَلوِّثِينَ» لا وَلَكِنَّهَا لِلمُذنبينَ الجَطَّائِينَ المُتَلوِّثِينَ»

<sup>(</sup>١) أبوبدر: هو شحاع بن الوليد بن قيس السكوني.

قال المعلق في «الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

الحديث أعاده الإمام أحمد ص(٥١٥) فقال: ثنا حسن بن موسى يعني الأشيب، قال: ثنا سكين بن عبدالعزيز قال: أخبرنا يزيد الأعرج -قسال عبدالله(٢): يعني أظنه الشّين- قال: ثنا حمزة بن علي بن محفر(٣) عن أبي بردة به.

وأحرجه الطبراني في «الصغير» (ج٢ ص٨) فقال: حدثنا محمد بن أحمد

<sup>(</sup>١) عاصم: هو ابن بَهدلة، كما أتى مصرحًا به (ج٥ ص٢٣٢) من والمستدير

<sup>(</sup>٢) عبدالله: هو ابن أحمد راوي والمسند، عن أبيه أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٣) حمزة بن على مجمهول كما في وتعجيل المنفعة ، ويزيد الأعرج ما وحدت ترجمته في وتهديب التهذيب، ولا وتعجيل المنفعة ، وقد روى عنه جماعة كما في والأنساب المسمعاني ووالحرح والتعديل، لابن أبي حاتم (ج٩ ص٣٠١).

ابن هارون الجلبي المصيصي بالمصيصة حدثنا عبدالله بن محمد المسدي حدثنا سهل بن أسلم العدوي حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن أبي بردة به.

الحديث بأول سند رجاله رحال الصحيح.

23 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٦ ص٢٨): ثنا بَهْزَ قال: ثنا أبوع وانة قال: ثنا قتادة عن أبي مليح (١) عن عوف بن مالك الأشجعي قال: عَرَّسَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم ذاتَ لَيلَةٍ، فَافتَرَشَ كُلُّ رَجُلُ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ، قَالَ: فَانْتَهَيتُ إِلَى بَعضِ اللَّيلِ، فَإِذَا نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وعَلَى آلهِ وسَلَّم لَيْسَ قُدَّامَهَا أَحَـــدُّ، قَالَ: فَانطَلَقتُ أَطلُبُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم، فَإِذَا مُعَهاذ بنُ جَبَلِ وَعَبِدُالله بنُ قَيْسٍ قَائِمَان، قُلتُ: أَينَ رَسُلُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسَلَّم؟ قَالا: مَسَا نَدري غَيرَ أَنَّا سَمِعنَا صَوتًا بأُعلَى الوَّادي. فَإِذَا مِثلُ هَزِيزِ الرَّحلِ قَالَ: امكُنُوا يَسيرًا. ثُمَّ جَاءِنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسَلَّم فَقَالَ: ﴿إِلَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آت مِن رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَينَ أَن يَدخُلُ نصفُ أُمَّتِي الجَنَّــةَ وَبَّينَ الشُّفَاعَةِ، فَاحتَرتُ الشُّفَاعَةَ » فَقُلنَا: نَنشُدُكُ الله وَالصُّحبَةَ لَمَا جَعَلتَنَا مِن أَهل شَفَاعَتِكَ. قَالَ: ﴿فَإِنَّكُمْ مِن أَهِلِ شَفَاعَتِي قَالَ: فَأَقْبَلْنَا مَعَانِينَ (٢) إِلَى النَّاس فَإِذَا هُم قَد فَرْعُوا وَفَقَدُوا نَبِيُّهُم، وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: ﴿إِنَّهُ أَتَانِ اللَّيلَةَ مِن رَّبِّي آتِ فَخَيَّرَنِي بَينَ أَن يَدِّحُلَ نصفُ أُمَّتِي الحَنَّةَ

<sup>(</sup>١) أبومليح: هو ابن أسامة، ثقة من الثالثة كما في والتقريب..

 <sup>(</sup>٢) معانيق: أي مسرعين، جمع معناق كما في والنهاية...

وَبَينَ الشَّفَاعَةِ، وإنِّي احتَرتُ الشَّفَاعَةِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله نَنشُدُكَ الله وَالشَّفَاعَةِ، وأنِّي احتَرتُ الشَّفَاعَتِكَ. قَالَ: فَلَمَّا أَضَبُّوا (١) عَلَيهِ قَالَ: «فَأَنَا أُصَبُّوا (١) عَلَيهِ قَالَ: «فَأَنَا أُشَهِدُكُم أَنَّ شَفَاعَتِي لِمَن لا يُشْرِكُ بِالله شَيئًا مِن أُمَّتِي».

الحديث رواه الترمذي (ج٤ ص٤٧)، والطيالسي (ج٢ ص٢٢٩)، وابن خزيمة ص(٢٦٤، ٢٦٥)، وابن حبان كما في «الموارد» ص(٢٦٤، ٢٤٥) والآجري في «الشريعة» ص(٣٤٢)، والحاكم (ج١ ص٣٧) وقال: حديث قتادة هذا صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وقال الهيشمي (ج١٠ ص٣٧): رواه الطبراني بأسانيد وبعض رجالها ثقات.

... - قال أبن ماجة رحمه الله (ج٢ ص٤٤٤): حدثنا هشام بن عمار ثنا صدقة بن حالد ثنا ابن جابر(٢) قال : سمعت سليم بن عامر يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي، يقول: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلّم: «أَتَدرُونَ مَا خَيَّرَي رَبِّيَ اللَّيلَةَ» قُلنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: «فَإِنّهُ خَيَّرَيْ بَينَ أَن يَدخُلَ نصفُ أُمَّتِي الجُنّة وَبَينَ الشَّفَاعَةِ، فَاحتَرتُ الشَّفَاعَة» فَاحتَرتُ الشَّفَاعَة عَهُ الله أَن يَحكَلُنا مِن أَهلِهَا. قَالَ: «هِيَ لِكُلِّ مُسلِم».

الحديث أخرجه الآجري في «الشريعة» ص(٣٤٣)، والحاكم (ج١ ص٤١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ورواته كلهم ثقات على شرطهما جميعًا وليس له عِلَّة، وليس في أخبار (٣) الشَّفاعة:

<sup>(</sup>١) أَضَبُوا: أَي كثروا، يقال: أَضَبُوا إِذَا تكلّموا متنابعًا، وإِذَا نَهضوا في الأمر جميعًا، كمـــا في والنهاية.

<sup>(</sup>٢) ابن حابر: هو عبدالرحمن بن يزيد بن حابر.

<sup>(</sup>٣) لعله يعني التي في «الصحيحين».

«وهِي لِكلِّ مُسلم».

وأخرجه أيضًا ص(٦٦) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بسليم بن عامر، وأما سائر رواته فمتفق عليهم و لم يخرجاه.

قال أبوعبدالرحمن: وقولُ الحاكم الأخير أنه على شرط مسلم أصحُّ لأن سليم بن عامر من رحال مسلم وليس من رحال البخاري.

وأخرجه ابن خزيمة ص(٢٦٣)، وقسال ص(٢٦٤): أخساف أن يكون قوله: (سمعت عوف بن مالك). وهمًا وأنّ بينهما معدي كرب فإن أحمد ابن عبدالرحمن بن وهب قال: ثنا حجاج بن رشدين قال: حدثنا معاوية وهو ابن صالح عن أبي يحيى سليم بن عامر عن معدي كرب عن عوف بن مالك. فذكر نحو الحديث السابق غير أنه قال: "إنّ ربّي استشاري في أمّي مالك. فذكر نحو الحديث السابق غير أنه قال: "إنّ ربّي استشاري في أمّي فقال: أتّحِبُ أن أعطيك مسألتك اليوم أم أشفعك في أمّيتك. قال: فقلت: بل اجعلها شفاعة لأمّي، قال عوف: فقلنا: يا رسول الله اجعلنا في أوّل من تشفع له الشفاعة. قال: «بَل أجعلها لِكل مُسلِم».

قال أبوعبدالرحمن: حجاج بن رشدين ترجمت في «الجرح والتعديل» (ج٣ ص١٦٠)، ذكر من مشايخه معاوية بن صالح. ولم ينذكر فيه حرحًا ولا تعديلًا، وقال الحافظ الذهبي في «الميزان»: ضعَّفه ابن عدي.

وشيخ ابن حزيمة أحمد بن عبدالرحمن إلى الضعف أقرب فيما تفرد به عن عمه.

لكن المعتمد في انقطاع الحديث على ما في «تَهذيب التهذيب» في ترجمة سليم بن عامر، وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: روى عن عوف بن مالك مرسلاً و لم يلقه. أهد وذكره العلاثي في «جامع التحصيل» مقرًا له، ثم رأيت

ما يؤيد ما خافه ابن خزيمة رحمه الله، قال يعقبوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (ج٢ ص٣٣٧): حدثنا الوحاظي (١) قال: حدثنا جابر بن غانم (٢) عن سليم بن عامر عن معد يكرب بن عبدكلال عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أتاني جبريل، وإنَّ ربِّي خَيَّرَنِ بين خصلتين: أن يَدخُلُ نِصفُ أُمَّتِي الجنَّةُ وبَينَ الشَّفَاعَةِ لأُمَّتِي فاحتَرتُ النَّفَاعَةَ».

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (ج٢ ص٢١٣) عن أبيه: لم يسمع سليمُ ابن عامر من عوف بن مالك شيئًا بينه وبين عوف نفسان، فذكره.

... - قال ابن خزيمة رحمه الله ص(٢٦٧): حدثنا أبوبشر الواسطي (٣) قال: ثنا خالد -يعني ابن عبدالله - عن خالد يعني الحدًّاء عن أبي قلابة عن عوف ابن مالك قال: كنَّا مع رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلَّم في بَعضِ مغازيه، فانتهينا ذات ليلةٍ فلم نَر رسولَ الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في مكانه وإذا أصحابنا كأنَّ على رُوُوسِهم الصَّخر، وإذا الإبلُ قَد وضَعَت جرانها - يعني أذقانها - فإذا أنا بخيال فإذا هو أبوموسى الأشعري فتصدى لي وتصديت له، قال حالدٌ: فحدّثني حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك قال: سمعت خلف أبي موسى هزيزًا كهزين رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم؟ قال: ورائي الرّحل، فقلت أبين رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم؟ قال: ورائي

<sup>(</sup>١) الوحاظي: هو يجيي بن صالح كما في «تَهذيب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) حابر بن غانم: ترجمته في «الجرح والتعديل» (ج٢ ص٥٠١) وقال: إنه سأل أباه عنه فقال: شيخ.

<sup>(</sup>٣) أبوبشر: هو إسحاق بن شاهين الواسطي من مشايخ البخاري في والصحيح..

قد أقبلَ، فإذَا أنا برسول الله، فقلتُ: يا رَسولَ الله إنَّ النَّبي صلَّى الله عَليه وعلى آله وسلَّم إِذَا كَانَ بأرضِ العَدُوِّ كان عَليه حالسًا (١). فقال النَّبي صلَّى الله عَليه وعلى آله وسلَّم: ﴿إِنَّه أَتسَانِي آت مِن ربِّي آنِهًا فَحَيَّرَنِي بَينَ أَن يَدخُلَ نصفُ أُمَّتِي الجُنَّةُ وبَينَ الشَّفاعَةِ فَاحْتَرتُ الشَّفاعَةِ).

الحديث أخرجه عبدالرزاق (ج١١ ص٤١٣) من طريق قتادة وأبي قلابة كلاهما عن عوف بن مالك، وابن حبان كما في «الموارد» ص(٤٤٠)، والحاكم (ج١ ص٧٦) وقال: هذا صحيح من حديث أبي قلابة على شرط الشيخين.

قال أبوعبدالرحمن: يُنظرُ أسمع قتادة وأبوقلابة من عوف بن مالك فإنهما مدلسان، وأبوقلابة يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم كما في «الميزال»، لكن الحديث من طريق حسالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك به صحيح.

... - قال الحاكم رحمه الله (ج١ ص٦٧): وقد رُويَ هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري عن عوف بن مالك بإسناد على شرط الشياحين و لم يخرجاه: حدثنا أبوعلي الحسين بن علي الحافظ أنبأ الحسين بن عبدالله بن يزيد القطان الرَّقي بالرَّقة، ثنا محمد بن عبدالرحمن بن حماد أبوبكر الواسطي ثنا خالد بن عبدالله بن خالد الواسطي عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك أنهم كانوا مع النَّي صلّى الله عليه وعلى آله

<sup>(</sup>١) كذا في وكتاب التوحيد، وفي والمستدرك»: (كان عليه الحراس)، وفي وموارد الظمان»: (كان عليه حراس). ولعل الصواب: (الحراس أو حراس). وفي طبعة وكتاب التوحيد» بتحقيق الشهوان: (حاربًا).

وسلَّم في بَعضِ مَغَازِيهِ، قال عوفٌ: فسَمِعتُ خَلفِي هَزِيزًا كَهَزِيزِ الرَّحَا، فإذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ صلَّى الله عَليه وعلى آله وسلَّم، فقلتُ: إِنَّ النَّبِي صلَّى الله عَليه وعلى آله وسلَّم إِذَا كَانَ فِي أَرضِ العَدُوِّ كَانَ عَليه الحرَّاسُ. فقال رسولُ الله صلَّى الله عَليه وعلَى آله وسلَّم: «أَتَانِي آت مِن رَبِّي يُخَيِّرُنِي بَينَ أَن يَدخُلَ صلَّى الله عَليه وعلَى آله وسلَّم: «أَتَانِي آت مِن رَبِّي يُخيِّرُنِي بَينَ أَن يَدخُل صلَّى الله عَليه وعلى آله وسلَّم: فاحترت الشَّفاعَة الله فقال معاذ بن جبل: يا رسولَ الله قد عَرفت قَوَائِي فاحقلْني مِنهُم. قالَ: «أَنتَ مِنهم» قال عَوفُ بن مالك: يا رَسولَ الله قد عَرفت آنًا تَركنَا قَومَنَا وأَمَوالنَا راغبًا (() لله ورسولِهِ فاجعلنَا مِنهُم. قال: «أَنتَ مِنهم أَد وسلّم: «اقعُدُوا» فقَعَدُوا كَأَنَّهم لم يَقُم أَحد منهم، قال: «أَتَانِي آت مِن رَبِّي فَخَيَّ رِن أَن يُدخُلُ مَن مَن أَن يُدخُلُ مَنهُم. فَقَالَ: «هَي فَي الله شَيئًا». الله المَعْدُونَ مَاتَ لا يُشركُ بالله شَيئًا».

سكت الذهبي عن قول الحاكم: أنَّه على شرط الشيخين. وفي السند مَن يُنظر في حاله، وهو بسند ابن خزيمة المتقدم صحيحٌ.

٧٤- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص٢٣٢): ثنا أسود بن عامر أخبرني أبوبكر بن عياش عن عاصم عن أبي بردة عن أبي مليح الهذلي عن معاذ بن حبل وعن أبي موسى قالا: كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلّم: إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً كَانَ الَّذِي يَلِيهِ المُهَاجرُونَ، قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَامَ (٢) النَّبيُّ صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلّم ونَحنُ حَولَهُ، قَالَ: فَتَعَارَرْتُ مِنَ اللّيل أَنَا وَمُعَاذُ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعله: راغبين إلى الله.

<sup>(</sup>٢) في «المسند»: (فقام). والصواب: (فنام)، كما في «بحمع الزوائد».

فَنَظَرَنَا (١)، قَالَ: فَخَرَجْنَا نَطَلُبُهُ إِذْ سَمِعنَا هَزِيزًا كَهَزِيزِ الْأَرْجَاءِ إِذْ أَقْبَلَ، فَلَمَّ أَتَبَلَ نَظَرَ قَالَ: ((مَا شَأَنْكُم؟) قَالُوا: انتَبَهنَا فَلَم نَرَكَ حَيثُ كُنت، حَشِينَا أَن يَكُونَ أَصَابَكَ شَيءٌ حَئنَا نَطَلُبُكَ. قَالَ: ((أَتَانِ آت في مَنَامي فَخَيَّرَنِ بَينَ أَن يَكُونَ أَصَابَكَ شَيءٌ حَئنَا نَطَلُبُكَ. قَالَ: ((أَتَانِ آت في مَنَامي فَخَيَّرَنِ بَينَ أَن يَدخُلَ الجُنَّةَ نِصِفُ أُمَّتِي أَو شَفَاعَةً، فَاحْتَرت لَهُمُّ الشَّفَاعَة) فَقُلنَا: فَإِنَّا يَدخُلَ الجُنَّةَ نِصِفُ أُمَّتِي أَو شَفَاعَةً، فَاحْتَرت لَهُمُّ الشَّفَاعَة) فَقُلنَا: فَإِنَّا نَشَالُكَ بِحَقِّ الإسلامِ وَبحَقِّ الصَّحبَةِ لَمَا أُدخَلتَنَا الجُنَّة. قَالَ: فَاحْتَمَعَ عَلَيهِ النَّاسُ فَقَالَ: (إِنِي أَحْعَلُ شَفَاعَتُ لِمَن النَّاسُ فَقَالَ: (إِنِي أَحْعَلُ شَفَاعَتَى لِمَن مَاتَ لا يُشرِكُ بالله شَيئًا).

حدثنا روح حدثنا حماد يعني ابن سلمة ثنا عاصم بن بَهدلة عن أبي بردة عن أبي موسى (٢) أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجرسه أصحابه.

الحديث قال الهيثمي (ج ١٠ ص٣٦٨): رواه أحمد والطبراني بنحوه، وفي رواية لأحمد... ورحالها رحال الصحيح غير عاصم بن أبي النحود وقد وثق وفيه ضعف، ولكنَّ أبا المليح وأبا بردة لم يدركا معاذ بن حبل. اهـ

قال أبوعبدالرحمن: الحديث من حديث معاذ، ومن حديث أبي موسى، فحديث معاذ منقطع وحديث أبي موسى متصل.

٤٨ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص٤١٣): ثنا حسن بن موسى ثنا عبدالله بن لهيعة ثنا أبوقبيل (٣) عن عبدالله (٤) بن ناشر من بني سريع قال:

 <sup>(</sup>١) هنا سقط في والمسند، وهو: (فلم نره)، كما في «مجمع الزوائد».

<sup>(</sup>٢) حديث أبي موسى تقدم تابعًا لحديث رقم (٢١).

<sup>(</sup>٣) أبوقبيل: هو حيي بن هانئ.

<sup>(</sup>٤) الذي في «مجمع الزوائد»: (عباد بن ناشرة) وكذا في والحلية»، وأما في والمستعد، ووتاريخ

سمعت أبا رهم (١) قاص أهل الشام يقول: سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول: إنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلَّم خَرَجَ ذَاتَ يَوم إلَيهِم فَقَالَ لَهُم: الإِنَّ رَبَّكُم عَزَّ وَجَلَّ خَيَرَنِي بَينَ سَبعِينَ أَلفًا يَدخَلُونَ الجَنَّةَ عَفَوا بِغَيرِ لَهُم: الإِنَّ رَبَّكُم عَزَّ وَجَلَّ خَيْرَنِي بَينَ سَبعِينَ أَلفًا يَدخَلُونَ الجَنَّةَ عَفُوا بِغَيرِ حِسَاب، وَبَينَ الخَبِيئَةِ عِندَهُ لأُمَّتِي فَقَالَ لَهُ بَعضُ أصحابِهِ: يَا رَسُولَ الله عَلى الله عَليه وعلى آلهِ أَيْخَبِّئُ ذَلِكَ رَبُكَ عَزَّ وَجَلً ؟ فَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسَلّم ثم خَرَجَ وَهُو يُكَبِّرُ فَقَالَ: الإِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ زَادَي مَعَ كُلِّ أَلفٍ سَبعِينَ أَلفًا وَالْخَبِيئَةُ عِندَهُ».

قَالَ أَبُورُهم: يَا أَبَا أَيُوبَ وَمَا تَظُنُّ خَبِيئَةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلَّم؟ فَأَكُلهُ النَّاسُ بَأَفْوَاهِهِم فَقَالُوا: وَمَا أَنتَ وَخَبِيئَةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم؟ فَقَالَ أَبُوأَيُّوبَ: دَعُوا الرَّجُلَ عَنكُم، أُخِبِرُكُم عَن خَبِيئَةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم كَمَا أُظُنُّ بَل كَالمُستَيقِنِ إِنَّ خَبِيئَةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم أَن يَقُولَ: ((رَبِّ مَن شَهِدَ خَبِيئَةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم أَن يَقُولَ: ((رَبِّ مَن شَهِدَ خَبِيئَةَ رَسُولِ الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبِدُهُ وَرَسُولُ هُ مُصَدِّقًا لِسَانَهُ قَلْبُهُ أَدْخِلهُ الجُنَّةَ».

الحديث أخرجه أبونعيم في الحلية (ج١ ص٣٦٢)، وقال الهيشمي (ج١ ص٣٧٥): رواه أحمد والطبراني وفيه عباد بن ناشزة (٢) من بني سريسع و لم أعرفه، وابن لهيعة ضعفه الجمهور.

<sup>=</sup>البخاري، (ج٥ ص٢١٤) ووالجرح والتعديل، (ج٥ ص١٨٩) فـــ(عبدالله بن نـــاشر)، ولم يترجم له الحافظ في وتعجيل المنفعة، وهو على شرطه.

<sup>(</sup>١) أبورهم: هو أحزاب بن أسيد كما في وتُهذيب التهذيب..

<sup>(</sup>٢) كذا في والمحمع: (ناشزة)، والظاهر أنه تصحيف عن (ناشر).

قال أبوعبدالرحمن: عبدالله بن ناشر قد روى عنه أبوقبيل كما هنا ويحيى ابن أبي عمرو السَّيباني (١) فهو مستور الحال يصلح في الشواهد والمتابعات، وكذا ابن لهيعة يصلح في الشواهد والمتابعات.

24 قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٢٢): ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر ابن مضر عن ابن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عَليه وعلى آله وسلّم عَامَ غَزَوَة تَبُوكَ قَامَ مِنَ اللّيلِ يُصلّي فَاحتَمَعَ وَرَاءهُ رِحَالٌ مِن أصحابِهِ يَحرُسُونَهُ حَتّى إِذَا صلّى وانصَرَفَ إليهم فَقَالَ لَهُم: "لَقَد أعطِيتُ اللّيلة حَمسًا مَا أعطِيهُنَّ أَحدٌ قبلي أمَّا أَنَا فَأُرسِلتُ إلى اللهم: "لَقد أعطِيتُ اللّيلة حَمسًا مَا أعطِيهُنَّ أَحدٌ قبلي أمَّا أَنَا فَأُرسِلتُ إلى اللهم: وتُصِرتُ عَلى النَّالِي مِنهُ رُعبًا، وأحلت لي العَدُوِّ بِالرَّعب وَلَو كَانَ بَنِي وَبَينَهُ مَسيرَةُ شَهر لَمُلئَ مِنهُ رُعبًا، وأحلت لي العَدَوِّ بِالرَّعب وَلَو كَانَ بَنِي وَبَينَهُ مَسيرَةُ شَهر لَمُلئَ مَنهُ رُعبًا، وأحلت لي العَنائِمُ آكلُها، وكَانَ مَن قبلي يُعَظّمُونَ أَكلَها كَانُوا يُحرِقُونَها، وحَعلت لي الأرضُ مَسَاحِدَ وطَهُورًا أَينَمَا أُدركَتِي الصَّلاةُ تَمَسَّحتُ وصَلَّيسَتُ، وَكَانَ الأَرضُ مَسَاحِدَ وطَهُورًا أَينَمَا أُدركَتِي الصَّلاةُ تَمَسَّحتُ وصَلَّيسَتُ، وَكَانَ مَن قبلي يُعَظَّمُونَ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ في كَنَائِسِهم وَبِيعِهم، وَالْحَامِسَةُ مَن قبلي يُعَظَّمُونَ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ في كَنَائِسِهم وَبِيعِهم، وَالْحَامِسَةُ مِن مَا هِيَ، قِيلَ: لي سَلْ فَإِنَّ كُلُّ بَيُّ قَد سَأَلَ، فَأَحَرَتُ مَسَأَلَيَ إلى يَومِ القِيَامَة، فَهِي لَكُم وَلِمَن شَهِدَ أَن لا إِلَهَ إلاّ الله».

الحديث قال البيهقي (ج١ ص٣٦٧): رواه أحمد ورجاله ثقات. وقال المندري في «الترغيب والترهيب» (ج٤ ص٤٣٣): رواه أحمد بإسناد صحيح. وقال الحافظ ابن كثير في «التفسير» (ج٢ ص٢٥٥): إسناد حيد قوي و لم يخرجوه.

<sup>(</sup>١) ترجمته في رتهذيب التهذيب»، قال أحمد: ثقة ثقة. والسَّيباني بالسين المهملة المفتوحة.

قال أبوعبدالرحمن: هذا الحديث بهذا السند صحيح لغيره، فإن عمرو بن شعيب إذا صح السند إليه فحديثه حسن كمما أفاده الحمافظ الذهبي في «الميزان».

• ٥- قال ابن حبّان رحمه الله كما في «موارد الظمآن» ص(٣٢٥): أنبأنا أبويعلى حدثنا هارون بن عبدالله الحمال حدثنا ابن أبي فديك عن عبيدالله ابن عبدالرحمن بن موهب عن عباس بن عبدالرحمن بن ميناء الأشجعي عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «أعطيتُ أَربَعًا لم يُعطَهُنَّ أَحَدُ كَانَ قَبلَنَا، وسَأَلتُ رَبِّي الخَامِسَةَ فَأَعطَانِها: كَان النّبي يُبعَثُ إلى قومِهِ ولا يَعدُوها وبُعثتُ إلى النّاس، وأهيبَ مِنّا عَدُونًا مَسيرة شَهر، وحُعِلَت لي الأرضُ طَهُورًا ومَسَاجِدَ، وأُحِلَ لَنَا الحُمُسُ و لم يُحلَّ شَهر، وحُعِلَت لي الأرضُ طَهُورًا ومَسَاجِدَ، وأُحِلَ لَنَا الحُمُسُ و لم يُحلَّ لأَحَدُ كَانَ قَبلَنَا، وسَأَلتُ أَلاَ يَلقَاهُ عَبدٌ مِن أُمَّتي يُوحِدهُ إلا أَدخلَهُ الجَنَّة فَأَعطَانِها».

الحديث في سنده عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب، قال الحسافظ في «التقريب»: ليس بالقوي. وفيه أيضًا عباس بن عبدالرحمن بن ميناء وقد قال الحافظ في «التقريب»: مقبول. يعني إذا توبع وإلا فليّن، وما أرى عباسًا سمع من عوف بن مالك، فالحديث منقطع.

الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص٥٤): ثنا يعقوب<sup>(۱)</sup> ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني سليمان الأعمش عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذرِّ قَال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلى

<sup>(</sup>١) يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف.

آل وسلم: «أوتِيتُ خَمسًا لَم يُؤتَهُنَّ نَيُّ كَانَ قَبلي: نُصِرتُ بِالرُّعبِ فَيُرعَبُ مِنِّي العَدُوَّ عَن مَسِيرَةِ شَهرٍ، وَجُعِلَت لِيَ الأَرضُ مَسجدًا وَطَهُورًا، وَأَجِلَت لِيَ الأَرضُ مَسجدًا وَطَهُورًا، وأُجِلَت لِي الغَنائِمُ وَلَم تَحِلَّ لأَحَدُ كَانَ قَبلي، وبُعِثتُ إلى الأَحَرِ وَالأَسوَد، وأَجِلَّت لِي الغَنائِمُ وَلَم تَحِلَّ لأَحَدُ كَانَ قَبلي، وبُعِثتُ إلى الأَحَرِ وَالأَسود، وقَيلَ لي: سَل تُعطَه. فَاحْتَبَاتُهَا شَفَاعَةً لأُمَّتي وَهِي نَسائِلةً مِنكُم إن شَاءَ الله وقيل لي: سَل تُعطَه. فَاحْتَبَاتُهَا شَفَاعَةً لأُمَّتي وَهِي نَسائِلةً مِنكُم إن شَاءَ الله مَن لَقِيَ الله عَرَّ وَجَلَّ لا يُشرِكُ بهِ شَيعًا». قال الأعمش: فكان محساهد يرى أنَّ الأحمر الإنسُ، والأسود الجنُّ.

الحديث أعاده أحمد ص(١٤٨)، وأحرجه أبوداود الطيالسي من طريق شعبة عن واصل عن مجاهد عن أبي ذر به، ومن طريق حرير (١) عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر به.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (جه ص٥٥٥) من طريق أبي عوانة عن سليمان وهو الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه به، ومن طريق شعبة عن واصل الأحدب عن مجاهد عن أبي ذر به.

وأحرجه أبونعيم في «الحليسة» (ج٣ ص٢٧٧)، وقال: من هذا الحديث في خصائص النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ثابت مشهور متفق عليسه من حديث يزيد الفقير عن حابر بن عبدالله وغيره، وحديث عبيد بن عمير عن أبي ذر مختلف في سنده، فمنهم من يرويسه عن الأعمش عن مجاهد عن أبي ذر، وتفرد حرير بإدحال عبيد بين مجاهد وأبي ذر عن الأعمش.

وأحرجه أبونعيم (ج٥ ص١١٧) عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) حرير: هو ابن عبدالحميد، عُرِف بتلميذه إسحاق بن راهويه كما في والحلية،، وقد ذُكِرَ في ترجمة (حرير بن عبدالحميد) إسحاقً بنُ راهويه أوَّلَ تلميذ له.

الله عليه وعلى آله وسلم .. وسقطت منه جملة: «وأُعطِيتُ الشَّفاعةَ».

فالحاصل أن الحديث قد حساء على ثلاثة أوجه: متصلاً ومنقطعاً ومرسلاً، وأرجحُها الوصلُ إذ قد وصله ابن إسحاق وحرير وأبوعوانة وزهير بن معاوية (۱)، ولم يخالفهم من هو أرجح منهم، فالوصل زيادة يجب قبولها، وقول أبي نعيم رحمه الله: إنه تفرد حرير بإدخال عبيد بين محاوية وأبي ذر. ليس بصحيح، فقد تابعه ابن إسحاق وأبوعوانة وزهير بن معاوية كما رأيت.

70- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص ٢٥٠): ثنا علي بن عاصم عن يزيد ابن أبي زياد عن مقسم و بحاهد عن ابن عباس قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «أعطِيتُ خَمساً لَم يُعطَهُنَّ أَحَدٌ قَبلي، وَلا أَقُولُهُ فَخرًا: بُعِثتُ إِلى كُلَّ أَحْمَرَ وأسودَ فَلَيسَ مِن أَحْمَرَ وَلا أسودَ يَدخُلُ في أمَّي فَخرًا: بُعِثتُ إِلى كُلَّ أَحْمَرَ وأسودَ فَلَيسَ مِن أَحْمَرَ وَلا أسودَ يَدخُلُ في أمَّي فَخرًا: بُعِثتُ إِلى كُلَّ أَحْمَرَ وأسودَ فَلَيسَ مِن أَحْمَرَ وَلا أسودَ يَدخُلُ في أمَّي الا كَانَ مِنهُم، وَجُعِلَت لِي الأرضُ مَسجدًا» بقيَّة الخَمسِ كما في المسند (ج١ ص١٠): «ونصرتُ بالرُّعبِ مَسيرَة شهر وأُجلَّت لِي الغنائِمُ ولَم تحلِل لأَحدٍ قبلي، وأعطيتُ الشَّفَاعَةَ فَأَخَرَتُهَا لأُمَّيْ، فَهِيَ لِمَن لا يُشرِكُ بِالله شَيئًا».

قال أبوعبدالرحمن: الحديث في سنده يزيد بن أبي زيساد وهو القرشي الهاشي مولاهم وهو ضعيف، والظاهر أن الإمام البخاري أشار في «تاريخه»

<sup>(</sup>١) زهير بن معاوية كما في وزوائد الزهد لابن المبارك، ص(٦٣٥).

(ج٥ ص٥٥٥) إلى أن لهذا الحديث علة حيث ذكر أن مِن الرواة من يرويه عن مجاهد عن عبيد بن عمير، ومنهم من يرويه عن مجاهد عن أبي ذر، ومنهم من يرويه من يرويه عن مجاهد عن ابن عباس، وقد تقدم أن أرجحها مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر، وهذه الرواية تعتبر منكرة لتفرد يزيد بن أبي زياد بذلك ومخالفته الثقات، والله أعلم.

- عال البرار رحمه الله كما في «كشف الأستار» (ج١ ص١٥): حدثنا ابراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيسل (١) ثنا أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن جاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أعطيتُ خمساً لم يُعطهنَّ بنيٌّ قَبلي، بُعثتُ إلى النَّاس كَافةً الأَحْرِ والأسودَ، ونُصِرتُ بالرُّعبِ يَرعبُ مِنِّي عَدُوِّي عَلَى مَسِيرة شَهر، وأطعمتُ المَغنَم، وحُعِلَتْ لي الأرضُ مَسجدًا وطَهُورًا، وأعطيتُ الشَّفاعةَ فأخَّرتُها المَعْقِي يَومَ القِيامَةِ».

قال البزار: لا نعلمه يُروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد.

وقد رواه يزيد بن أبي زياد عن محاهد ومقسم عن ابن عباس.

قال الهيئمي (ج أ ص ٢٦١): رواه البزار والطبران، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يجيى بن كهيل وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: في روايته عن أبيه بعض المناكير.

٥٤ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٤١٦): ثنا حسين بن محمد (٢) ثنا

<sup>(</sup>١) صوابه: إبراهيم بن إسماعيل بن يجيي بن سلمة بن كهيل، كما في والميزان.

<sup>(</sup>٢) حسين بن محمد: هو المؤدب، كما في وتَهذيب التهذيب،

إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلّم: «أُعطِيتُ خَمسًا: بُعِثتُ إلى الأَحَسِرِ وَالأَسوَد، وَجُعِلَت لِيَ الأَرضُ طَهُورًا وَمَسجدًا، وأُحِلّت لِيَ الغَنَائِمُ وَلَم تُحَلّ لِمَن كَانَ قَبلى، ونُصِرتُ بالرُّعبِ شَهرًا، وأُعطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَلَيسَ مِن نُحَلَّ لِمَن كَانَ قَبلى، ونُصِرتُ بالرُّعبِ شَهرًا، وأُعطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَلَيسَ مِن نُحَلً لِلهَ وَقَد سَأَلَ شَفَاعَةً وإنِّي أَحبَأتُ شَفَاعَتي ثمَّ جَعَلتُهَا لِمَن مَاتَ مِن أُمَّي لَم يُشرك بالله شَيئًا».

الحديث قال الحسافظ ابن كثير في «تفسيره» (ج١ ص١٤): تفرد به أحمد، وقال (ج٢ ص٥٥٥): وهذا إسناد صحيح و لم أرَهم خرجوه.

قال أبوعبدالرحمن: الحديث على شرط الشيخين.

00- قال الطبراني في «الأوسط» (ج٨ رقم٥٣٥): حدثنا محمد بن أبان (١) قال: حدثنا إبراهيم بن سويد الجذوعي قال: حدثنا أبوعامر (٢) بن مدرك قال: حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم: «أعطيتُ خمسًا لم يُعطها نبيُ قبلي: بُعِثتُ إلى الأَحمرِ وَالأسود، وإنّما كان النبيُّ يُبعثُ إلى قسومِه، وتصرتُ بالرُّعب مسيرةَ شهر، وأطعِمتُ المغنم ولم يُطعَمها (٣) أَحَدُ كَانَ قبلي، وَجُعِلَت لِي الأُرضُ طَهُورًا ومسجدًا، ولَيسَ مِن نبيًّ إلا وقد أعطي دَعوةً فتعجَّلها، وإنّي أنخرتُ دَعوتِي شَفَاعةً لأمّي، وهي بَالِغة إن شاءَ الله مَن مَاتَ لا يُشرِكُ بِالله شَناً».

<sup>(</sup>١) عمد بن أبان المديني ثقة مكثر كما في وتاريخ الإسلام، وفيات (٢٩١-٣٠٠) ص(٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) الصواب بحذف (أبو) كما في تعقيب الطبراني لهذا الحديث وكما في والتقريب،

 <sup>(</sup>٣) كذا في «الأوسط» والذي في «مجمع الزوائد» (ج٨ ص٢٦٩): (يطعمه).

لم يرو هذا الحديث عن فضيل إلا عامر بن مدرك. أهـ

قال الهيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده حسن. اهـ عامر بن مدرك بن أبي الصفيراء ليّن الحديث، وعطيـــة العوفي ضعيف ومدلس ولم يصرح بأن شيخه أبا سعيد هو الخدري، فالحديث ضعيف.

07 قال الترمذي رحمه الله (ج٤ ص٤٥): حدثنا العباس العنبري أحبرنا عبدالرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: «شَفَاعَتي لأهل الكَبَائِر مِن أُمَّتي».

وفي الباب عن حابر، وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوحه. الحديث رواه ابن خزيه م ص(٢٧٠)، وابن حبان كما في «الموارد» ص(٦٤٥)، والحاكم (ج١ ص٦٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجا حديث قتادة عن أنس بطوله، ومن توهم أن هذه لفظة من الحديث فقد وَهِمَ، فإن هذه الشّفاعة فيها قمع المبتدعة المفرقة بين الشّفاعة لأهل الصغائر والكبائر. اهـ

وقال العجلوني في «كشف الخفاء»: إن البيهقي قال: إن سنده صحيح. الهوقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (ج١ ص٤٨٧): إسناده صحيح على شرط الشيخين. أله

قال أبوعبدالرحمن: الحديث من رواية معمر عن ثابت، وفي «تهذيب التهذيب» عن ابن معين: معمر عن ثابت ضعيف، وفيه أيضاً قال يجيى: وحديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النحود وهشام بن عروة وهذا الضرّب كثير الأوهام.

وقال الحافظ في ترجمة (معمر) من «مقدمة الفتح» ص(٤٤٤): قلبت:

أخرج البحاري من روايته عن الزهري وابن طاوس، إلى أن قال: ولم يخرج من روايته عن قتادة ولا ثابت البناني إلا تعليقًا، ولا من روايته عن الأعمش شيئًا، ولم يخرج له من رواية أهل البصرة شيئًا إلا ما توبعوا عليه واحتج به الأئمة كلهم. أهـ

فعلى هذا فالحديث بِهذا السند ضعيف، وليس على شرط الشيخين كما قال الحاكم وابن كثير.

ثم وحدت متابعًا لمعمر عن ثابت، قال ابن خزيمة رحمه الله ص(٢٧١): حدثنا محمد بن رافع قال: ثنا سليمان بن داود الطيالسي عن الحكم بن خزرج. وثنا علي بن مسلم قال: ثنا أبوداود قال: ثنا الحكم بن خزرج قال: ثنا ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «شَّفَاعَتي لأهلِ الكَبَائِرِ مِن أُمَّتي».

الحديث أخرجه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج٢ ص٥٥) ورجاله بهذا السند رجال الصحيح إلا الحكم بن خزرج وقد وثقه ابن معين كما في «الجرح والتعديل» (ج٣ ص١١١).

ومتابعين آخرين أحدهما: الخزرج بن عثمان عند البزار كما في «النهاية» لابن كثير (ج٢ ص١٨٦)، وقال الهيئمي (ج١٠ ص٣٧٨): رواه البزار والطبراني في «الصغير» و«الأوسط»، وفيه الخزرج بن عثمان وقد وتقسه ابن حبان، وضعفه غير واحد. اهـ

قلت: وفي «الميزان»: قال الدارقطني: يُترك.

والثانى: محمد بن عبيـــدالله العصري كما في «تـــاريخ البخاري» (ج١

ص١٧٠)، وقد ذكره البحاري ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً (١).

... - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٢١٣): ثنا سليمان بن حرب ثنا بسطام بن حريث عن أشعث الحدَّاني<sup>(٢)</sup> عن أنس بن مالك قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: «شَفَاعَتى لأَهل الكَبَائِر مِن أمَّتَى».

الحديث أخرجه أبوداود (ج٥ ص١٠١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (ج٢ ص١٢٦)، وابن خزيمة ص(٢٧١)، والآجري في «الشريعة» ص(٣٣٨) وعنده سَقَطَ بين سليمان بن حرب وأشعث: بسطام بن حريث، والحاكم (ج١ ص٩٦).

والحديث حسن بهذا الإسناد.

... - قال ابن خزيمة رحمه الله ص(٢٧١): حدثنا محمد بن يجيى قال: ثنا الخليل بن عمر.

وثنا يجيى بن السكن (٣) قال : ثنا الخليل بن عمر قال: قال عمر الأبح (١)

<sup>(</sup>۱) وجاء باسمه هكذا في «الأنساب» للسمعاني مادة (العصري)، والذي عند ابن حبّان في «المحروحين» (ج٢ ص٧٨)، والذهبي «المحروحين» (ج٣ ص٧٨)، والذهبي في «المحروحين» (ج٣ ص٧٨)، والذهبي في «المحروب وابن حجر في «اللسان»: (محمد بن عبدالله). قال ابن حبان: منكر الحديث جدًا يروي عن ثابت ما لا يتابع عليه، كأنه ثابت آخر، لا يجوز الاحتجاج به ولا الاعتبار بما يرويه إلا عند الوفساق للاستئناس به، وقال ابن حجر: والظاهر أن اسم أبيه عبيدالله مصغرًا.

<sup>(</sup>٢) في «المسند»: (الحراني)، بالراء بعد الحاء وصوابه بالدال المشددة، كما في والتقريب».

<sup>(</sup>٣) يجيى بن السكن، ترجمته في «الجرح والتعديل» (ج١٠ ص١٥٥) قال أبوحاتم: ليس بالقوي. اله ولا يضر فهو متابع للإمام الحافظ محمد بن يجيى الذهلي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل:(الأشج)والصواب ما أثبتناه كما في والمستدرك يووالجرح والتعديل يرج ص٦٩).

وهو عمر بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الشَّفَاعَةُ لأَهلِ الكَبَائِرِ مِن أُمَّتِي» قال محمد بن يجيى(١): «شَفَاعَتِي لأَهل الكَبَائِر مِن أُمَّتِي».

الحديث أخرجه الحاكم (ج١ ص٦٩)، وهو ضعيف بهذا الإسناد لأن عمر بن سعيد قال فيه أبوحاتم: ليس بقوي. كما في «الجرح والتعديل». وقال البخاري: منكر الحديث. كما في «الميزان».

.. - قال الإمام أبوبكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في «الشريعة» ص (٣٣٨): حدثنا أبوجعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عَلَيه وعَلى آله وسلَّم: «إنَّما الشَّفَاعَةُ لأهلِ الكَبَائِر».

وقال ص(٣٣٩): أخبرنا أبوزكريا يجيى بن محمد الجبائي (٢) قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبوأمية الحبطي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلَّم: «شَفَاعَتي الأهلِ الكَبَائِر مِن أُمَّتي».

الحديث في سنده يزيد وهو ابن أبان الرقاشي وقد تركــه شعبة، وقال

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يجيى بن محمد)، والصواب: (محمد بن يجيى)، يعني أنه اختلف شيخاه، فيحيى ابن السكن رواه باللفظ الأول، والذهلي باللفظ الثاني.

<sup>(</sup>٢) يجيى بن محمد: ثقة، كما في وتاريخ بغداد» (ج١٤ ص٢٢)، وقد ذكر في غير موضع من «الشريعة»: (الجبائي)، وفي وتاريخ بغداد»: (الحنائي)، وهو الصحيح كما في وتبصير المنتبه» ص(٢٩٢)، نسبة إلى بيم الحناء.

النسائي: إنه متروك، وقال أحمد: إنه منكر الحديث، وقال ابن معين في حديثه ضعف. أه عنصرًا من «الميزان».

وفيه أيضاً في السند الثاني أبوأمية الحبطي وهو أيوب بن خوط قال البخاري: تركه ابن المسارك وغيره، وروى عباس عن يجيى: لا يكتب حديثه، وقال النسائي والدارقطني وجماعة: متروك، وقال الأزدي: كذّاب. الهد مختصرًا من الميزان.

هذا وقد حاء الحديث من طريقين آخرين إلى أنس: أحدهما: من حديث عاصم الأحول عنه كما في «المعجم الصغير» للطبراني (ج١ ص١٦٠) والسند إليه صالح، إلا شيخ الطبراني خير بن عرفة فينظر في حاله.

والساني: عن يزيد الرّشك عنه عند الطبراني في «الصغير» أيضًا (ج٢ ص٩١)، وفيها روح بن المسيب، قال ابن عدي: أحساديثه غير محفوظة. وقال ابن معين: صويلح. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، لا تحل الرواية عنه. أهم من «الميسزان». وشيخ الطبراني مورع بن عبدالله، وشيخه الحسن بن عيسي يُنظرُ في حَالهما.

00- قال الحكيم الترمذي (١) في «نوادر الأصول» كما في «الحاوي للفتاوي» للسيوطي: حدثنا صالح بن أحمد بن أبي محمد حدثنا يعلى بن هلال عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنّما الشّفاعَةُ يَومَ القِيامَةِ لِمَن عَمِلَ الكبائِرَ

<sup>(</sup>١) أبرعبدالله محمد بن علي بن الحسين، حدث عن أبيه، والحكيم صوفي هالك قد كفره بعض الناس في عصره، وهو مترجم في «السير» (ج١٢ ص٤٣٩).

مِن أُمَّتِي ثُمَّ مَاتُوا عَلَيها وَهُم فِي البَّابِ الأَوَّلِ مِن جَهَنَّمَ، لا تَسوَدُّ وُجُوهُهُمَ» الحديث.

هذا حديث باطل لأن في آخره توقيت عمر الدنيا (١)، وفي السند ليث ابن أبي سليم وهو مختلط، ومؤلف «النوادر» هو محمد بن علي، حافظ، كما في «تذكرة الحفاظ» للذهبي، وقد حمل عليه ابن العديم، وقال: إنه لم يكن من أهل الحديث، ولا رواية له، ولا علم له بطرقه وصناعته إلى أن قال: ومَلاً كتبه الفظيعة بالأحاديث الموضوعة، إلى آخر كلامه رحمه الله. وفي «أسنى المطالب» ص(٢٦٩): وكذلك كتب الترمذي الحكيم فيها مِن جملة الموضوع، فكل يُعتمد على ما انفرد به، قال ابن أبي جمرة وابن القيّم: إن الترمذي الحكيم شحن كتبه من الموضوع. هذا وأما شيخ الترمذي وشيخ شيخه فلم أحد ترجمتهما.

٥٨ قال الترمذي رحمه الله (ج٤ ص٥٤): حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبوداود الطيالسي عن محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جعابر بن عبدالله قال: قَال رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلّم: «شَفَاعَتي لأَهلِ الكَبَائِرِ مِن أُمَّتي» قال محمد بن على: فقال لي جابر: يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشّفاعة.

هذا حديث غريب من هذا الوجه.

الحديث أحرجه ابن حريمة ص(٢٧١)، وأبوداود الطيالسي (ج٢ ص ٢٢٨)، من «ترتيب المسند»، والآجري في «الشريعة» ص(٣٣٨)،

<sup>(</sup>١) والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿يَسَالُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرسَاهَا فَيمَ أَنْتَ مِن ذِكْرَاهَا إلى ربَّكُ مَشْهَاهَا﴾.

قال أبوعبدالرحمن: الحديث في سنده محمد بن ثــابت البناني، وقد قال البحاري: فيه نظرٌ. وقال ابن معين: ليس بشيءٍ. وقال النســائي: ضعيف. الهـ من الميزان.

... - قال ابن خزيمــة رحمه الله تعالى ص(٢٧١): حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير وهو ابن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيــه عن حــابر قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليــه وعَلى آلهِ وسلّم: «شَفَاعَتي لأهل الكَبَائِر مِن أُمَّتي».

الحديث أخرجه ابن ماجه (ج٢ ص١٤٤١): قال حدثني عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا زهير بن محمد به.

وأخرجه الحاكم (ج١ ص٦٩) وقال: وله شهد على شرط مسلم ثم ذكر الحديث، وقال: قد احتجا جميعًا بزهير بن محمد العنبري.

أخرجه أيضًا (ج٢ ص٣٨٢) وقال: هــذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. وأشــار الذهبي إلى أنّه على شرط مسلم، وهو كما قال الذهبي فإن جعفر بن محمد ليس من رجال البحاري، وقد قال الحاكم (ج١ ص٦٩) إنه على شرط مسلم.

والحديث في سنده زهير بن محمد، والراوي له عند ابن حزيمة والحاكم (ج١ ص٦٩) عَمرُو بن أبي سلمة، وقد قـــال الإمام أحمد: إن روايته عن زهير عند زهير بواطيل. كما في مقدمة الفتح، ص(٤٣). والراوي له عن زهير عند

ابن ماحة والحاكم (ج٢ ص٣٨٢) الوليدُ بن مسلم، والوليد شامي، ورواية الشاميين عن زهير ضعيفة كما في «تَهذيب التهذيب»، فالحديث ضعيف بهذا السند، لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات.

• حدثنا البزار رحمه الله كما في «تفسير ابن كثير» (ج١ ص١٥): حدثنا محمد بن عبدالرحمن (١) ثنا شيبان بن أبي شيبة حدثنا حرب بن سريج عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كنّا تُمسك عن الاستغفار لأهل الكَبَائِر حتى سمعنا نبينا محمدًا صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يَقرأُ ﴿إِنَّ الله لا يَغفِرُ أَنْ يُشركَ بِهِ، ويَغفرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاءُ ﴿ وقال: «أخرَّتُ شَفَاعَتي لأهلِ الكَبَائِرِ مِن أمَّتي يومَ القِيامةِ».

قال الهيئمي (ج٧ ص٥): رواه أبويعلى ورجاله رحال الصحيح غير حرب بن سريج وهو ثقة. اهم. كذا أطلق الهيئمي رحمه الله توثيق حرب، وفي «الميزان»: وثقه ابن معين وليَّنه غيره، قال ابن حبان: يُخطئ كثيرًا حتَّى خرج عن حدِّ الاحتجاج به إِذَا انفرد، وقال البخاري: روى عنه ابن المبارك، فيه نظر، ثم ذكر له الذهبي هذا الحديث.

... - قال الخطيب رحمه الله في «التاريخ» (ج٨ ص١١): قرأت في كتساب على بن محمد النعيمي بخطه: حدثني القاضي أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن سلمة الأسدي المالكي ببغداد حدثنا أبوالحسين أحمد بن عبدالله بن محمد الزيني البصري - بحيلان من كورة اسفيحاب - حدثنا الصديق بن سعيد

<sup>(</sup>١) محمد بن عبدالرحمن: هو ابن عبدالصمد العنبري أبوعبدالله البصري، قال على بن الجنيد: كان ثقة كما في وتهذيب التهذيب.

الصوناحي -بصوناخ من كورة اسفيحاب- حدثنا محمد بن نصر المروزي المقيم بسمرقند عن يجيى بن يجيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رَسُولِ الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلّم: «شَفَاعَتي يومَ القِيامَةِ الْأَهْلِ الكَبَائِر مِن أُمَّتي».

في «فيض القدير»: قال الترمذي في «العلل»: سألت محمدًا -يعني البحاري- عن هذا الحديث فلم يعرفه. وفي «الميزان»: رواه عن صديق من يجهل حاله أحمدُ بن عبدالله الزيني فما أدري من وضعه. وأعاده في محل آخر وقال: هذا خبر منكر. اهـ

• ٦- قال الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله ص(٣٣٨): وحدثنا أبوالعباس حامد بن شعب البلحي (١) قال: حدثنا محمد بن بكار (٢) قال: حدثنا عنبسة بن عبدالواحد القرشي (٣) عن واصل (١) عن أبي عبدالرحمن (٥) عن الشعبي عن كعب بن عجرة قال: قلت: يا رسول الله الشَّفَاعَةُ ؟ فقال: «الشَفَاعَةُ لأهل الكَبَائِر مِن أُمَّتِي».

الحديث رواه الخطيب (ج٣ ص٤٠) وقال: قال على بن عمر: هذا

<sup>(</sup>١) حامد بن شعيب: هو حامد بن محمد بن شعيب، وثقه الدارقطني كما في «تاريخ بغداد»

<sup>(</sup>٢) محمد بن بكار: هو ابن الريان أبوعبدالله الرصافي كما في وتاريخ بغداد، (ج٢ ص١٠٠) من رحال مسلم كما في وتهذيب التهذيب،

<sup>(</sup>٣) عنبسة بن عبدالواحد: روى له البخاري تعليقًا وأبوداود، وَتُقه ابن معين وأبوحاتم.

 <sup>(</sup>٤) واصل: هو مولى ابن عبينة كما في والنهاية، لابن كثير (ج٢ ص٠٠٠) وهو صدوق كما
 في والتقريب...

 <sup>(</sup>٥) أبوعبدالرحمن: اسمه أميّ بن ربيعة الصيرف، ثقة كما في والتقريب.

حديث غريب من حديث الشعبي عن كعب بن عجرة تفرد به أمي بن ربيعة الصيرفي عنه، وتفرد به واصل بن حيان عن أمي، ولا يعلم حدث به عنه غير عنبسة بن عبدالواحد. اهـ

قال أبوعبدالرحمن: رجال الإسناد معروفون، وقد انحتلف في واصل أهو ابن حيان أم هو واصل مولى أبي عيسينة، وكلاهما محتج به فلا يضر هسذا الاختلاف، والله أعلم.

17- قال أبوالقاسم الطبراني رحمه الله في «المعجم الكبير» (ج١١ ص١٨٩): حدثنا يجيى بن عثمان بن صالح وعبدالرحمن بن معاوية العتبي قالا: ثنا أبوالطاهر بن السرح قال ثنا موسى بن عبدالرحمن الصنعاني حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ذات يوم: الشفاعي الأهل الكَبَائِر مِن أُمَّتي اقال ابن عباس: السابقُ بالخيرات يَدخلُ الجنَّة بغير حساب، والمقتصدُ يَدخلُ الجنَّة برحمةِ الله، والظالم لنفسهِ وأصحابُ الأعراف يَدخلُون الجنَّة بشَفَاعَةِ محمَّد.

الحديث في سنده موسى بن عبدالرخمن الصنعاني قال الحافظ الذهبي في «الميزان»: معروف ليس بثقة، فإن ابن حبان قال فيه: دجَّال وَضَعَ على ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس كتابًا في التفسير، ثم ذكر الذهبي أنّ ابن عدي ذكر في ترجمته ثلاثة أحاديث، هذا أحدها، ثم قال: قال ابن عدي: هذه بواطيل.

77- قال الخطيب رحمه الله في «التاريخ» (ج١ ص٤١٦): أخبرنا الأزهري والقاضي أبوالعلاء محمد بن على قالا: أنبأنا أبوالفتح محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد الطرسوسي قال: نبأنا الحسن بن عبدالرحمن بن زريق بحمص

قال: نبأنا محمد بن سنان الشيرازي قال: نبأنا إبراهيم بن حيان بن طلحة قال: نبأنا شعبة عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن أبي السدرداء قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «شَفَاعَتي لأهلِ الله عليه مِن أُمَّتي» قال أبوالدرداء: وإن زبى وإن سَرَق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «نَعَم وإن زَنى وإن سَرَق عَلَى رَغِم أنف أبي الدَردَاء».

قال لي الأزهري: سمعت من أبي الفتح في سنة ســـت وسبعين وثلاثمائة سألت الأزهري عنه، فقال: ثقة. اهــ

الحديث في سنده محمد بن إبراهيم الطرسوسي قال الحاكم: كثير الوَهَم. ومحمد بن سنان الشيرازي، قال الذهبي في «الذيل»: صاحب مناكير. اهـ «فيض القدير».

77- قال الخطيب رحمه الله في «التاريخ» (ج٢ ص٢٦): أحبرنا أبومعاذ عبدالغالب بن جعفر الضراب قال: نبأنا محمد بن إسماعيل السوراق قال: حدثني محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن بن جعفر العلوي قال: أنبانا سليمان بن علي الكاتب قال: حدثني القاسم بن جعفر بن محمد بن عبدالله ابن عمر بن علي بن أبي طالب قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده محمد بن عمر عن أبيه عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله عمر عن أبيه عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عَلَيه وعَلَى آله وسلم: «شَفَاعَي لأمَّي مَن أَحَبَّ أهلَ بَيني وَهُم شيعَة،».

الحديث في سنده القاسم بن جعفر، قال الذهبي في «الميزان»: روى عن آبائه نسخة أكثرها مناكير، قاله الخطيب. أهـ

- 72 قال ابن خزيمة رحمه الله ص(٢٧٢): حدثنا بمسألة النّبيِّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم للذي ذكرت على بن سعيد النسائي قال: ثنا أبواليمان قال: ثنا أبواليمان قال: ثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال: ثنا أنس بن مالك عن أم حبيبة عن النّبيِّ صلَّى الله عَليه وعلى آله وسلم أنَّه قال: «أُرِيتُ ما تَلقَى أمَّ جبيبة عن النّبيِّ صلَّى الله عَليه وعلى آله وسلم أنَّه قال: «أُرِيتُ ما تَلقَى أُمَّي بَعدِي، وسَفك بَعضِهم دماء بَعض، وسَبَقَ ذَلِكَ مِن الله كَمَا سَبَقَ عَلَى الأُمَم قَبلَهُم، فَسَأَلْتُهُ أَن يُولِيني شَفَاعَةً يُومَ القِيامَةِ فِيهُم، فَفَعَلَ».

قال أبوبكر: قد اختلف عن أبي اليمان في هذا الإسناد فروى بعضهم هذا الخبر عن أبي اليمان عن شعيب عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين، وقال بعضهم: عن الزهري.

الحديث أخرجه الحاكم (ج١ ص١٦) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والعِلَّة عندهما فيه أن أبا اليمان حدَّث مرتين، فقال مرَّةً: عن شعيب عن الزهري عن أنس، وقال مرَّةً: عن شعيب عن ابن أبي حسين عن أنس، وقد قدمنا القول في مثل هاذا أنه لا ينكر أن يكون الحديث عند إمام من الأثمة عن شيخين فمرة يحدث به عن هذا ومرة عن ذاك، وقد حدثني أبوالحسن علي بن محمد بن عمر (١) ثنا يجي ابن محمد بن صاعد ثنا إبراهيم بن هانئ النيسابوري قال: قال لنا أبواليمان الحديث حديث الزهري، والذي حدثتكم عن ابن أبي الحسين غلطت فيه بورقة قَلَّتُها. قال الحال الحديث عنه الذهبي.

<sup>(</sup>١) ترجمته في «العبر» (ج٣ ص٦٤)، وفي «شذور الذهب» (ج٣ ص١٤٩) وقيهما أن الخليلي قال: هو أفضل من لقيناه بالري.

وأخرجه الإمام أحمد (ج٦ ص٤٢٧) من حديث أبي اليمان أنا شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي حسين، وقال: أنا أنس بن مالك عن أم حبيبة، الحديث.

قال عبدالله -وهو ابن أحمد راوي «المسند» عن أبيه - فقلت لأبي هها قوم يحدثون به عن أبي اليمان عن شعبب عن الزهري، قال: ليس هذا من حديث الزهري إنما هو من حديث ابن أبي حسين.

قال أبوعبدالرجمن: الظاهر ترحيح طريق الزهري عن أنس لأن أبا اليمان اعترف أنه غلط كما رواه الحاكم عنه، وقد ساقه الحسافظ ابن كثير في «النهاية» (ج٢ ص٣٠) من رواية البيسهقي من طريق الزهري عن أنس ثم قال: قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وقال الحسافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (ج٤ ص٤٣٢): رواه البيهقي في «البعث» وصحّح إسناده.

قال أبوعبدالرحمن: ثم تراجعت عن ترجيح طريق الزهري لما اطلعت على كلام الذهبي في «السير» (ج١٠ ص٣٢٣) حيث قال: تعين أن الحديث وهم فيه أبواليان، وصمَّم على الوهم لأن الكبار حكموا بأن الحديث ما هو عند الزهري، والله أعلم.

70- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص٣٤٧): ثنا الأسود بن عمامر أنا أبوإسرائيل عن حارث بن حصيرة عن ابن بريدة عن أبيمه قال: دخل عليًّ معاوية فإذا رَجُلًّ يَتَكَلَّمُ، فَقَال بُريدةً: يا مُعاوية فائذن لي في الكلام. فقال: نَعَم. وهو يَرى أنّه سيتكلم بمثل ما قالَ الآخرُ، فقال بُريدة: سَمِعتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلّم يَقُولُ: "إنِّي لأرجُو أَن أَشْفَعَ يَومَ القِيَامَةِ عَدَدَ مَا عَلَى الأَرضِ مِن شَجَرَةٍ وَمَدَرَةٍ اللهَ قَالَ: أَفْتَرجُوهَا أَنتَ يَا مُعَاوِيَةً وَلا عَدَدَ مَا عَلَى الأَرضِ مِن شَجَرَةٍ وَمَدَرَةٍ اللهَ قَالَ: أَفْتَرجُوهَا أَنتَ يَا مُعَاوِيَةً وَلا

يَرجُوهَا عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبِ رَضِي الله عَنه.

الحديث أخرجــه ابن أبي الدنيــا كما في «النهــاية» لابن كثير (ج٢ ص١٩٢)، وقال الهيثمي (ج١٠ ص٣٧٨): رواه أحمد ورجاله وُثُقوا على ضعف كثير في أبي إسرائيل الملائي. الهــ

قال أبوعبدالرحمن: أبوإسرائيل قال الحافظ الذهبي في «الميزان»: ضعفوه، وقد كان شيعيًا بغيضًا من الغلاة الذين يكفرون عثمان رضي الله عنه. أهم المراد من «الميزان».

وشيخه الحسارث بن حصيرة قال الذهبي في «الميسزان»: قال أبوأحمد الزبيري: كان يؤمن بالرجعة (۱). وقال يجبى بن معين: ثقة خشيي، ينسب إلى خشبة زيد بن علي لما صُلِب عليها. وقال النسائي: ثقة وهو من المنحرفين بالكوفة في التشيع. وقال زُنيج (۲): سألت جريرًا: أرايت الحسارث بن حصيرة؟ قال: نعم، رأيته شيخا كبيرًا طويل السكوت يصرُّ على أمر عظيم (۳). اهد المراد من «الميزان». فيما أن هذين الراويين غاليان في التشيع والحديث موافق لمذهبهما فالحديث ضعيف.

77- قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج٣ ص٢١٧): حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك حدثني موسى بن يعقبوب عن ابن عثمان –قسال أبوداود: وهو يجيى بن الحسن بن عثمان – عن الأشعث بن إسحاق بن سعد

<sup>(</sup>١) معنى قوله: (يؤمن بالرجعة) تقدم ص(٥٨).

<sup>(</sup>٢) زنيج: هو محمد بن عمرو أبوغسان من مشايخ مسلم.

<sup>(</sup>٣) الأمر العظيم هو الرجعة.

عن عامر بن سعد عن أبيه قال: خرَجنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَليه وعَلى آلهِ وسلَّم مِن مَكَّةَ نُرِيدُ اللهِينَةَ، فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِن عَزُور (١) نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيهِ فَدَعَا اللهِ سَاعَةً، ثمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلاً ثمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيهِ سَاعَةً ثمَّ خَرَّ سَاجِدًا الله سَاعَةً، ثمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلاً، ثمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيهِ سَاعَةً ثمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلاً، ثمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيهِ سَاعَةً ثمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلاً، ثمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيهِ سَاعَةً ثمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثُ طَويلاً، ثمَّ وَشَفَعتُ لِأُمَّتِي فَأَعطَانِي ثُلُثُ اللهِ مَنْ اللهُ مَلَّا لِرَبِّي وَشَفَعتُ لِأُمَّتِي فَاعطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَعَرَرتُ سَاجِدًا لِرَبِّي مَا حَدًا لِرَبِّي فَكَرَرتُ سَاجِدًا شُكرًا لِرَبِّي، ثمَّ رَفَعتُ رأسِي فَسَالَتُ ربِّي لأُمَّتِي فَاعطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرتُ سَاجِدًا لِرَبِي شُكرًا ثمَّ رَفَعتُ رأسِي فَسَالتُ ربِّي لأَمَّتِي فَاعَطَانِي النَّلُثَ الآخِرَ فَخَرَرتُ سَاجِدًا لِربِّي شَكرًا ثمَّ رَفَعتُ رأسي فَسَالتُ رأسي فَسَالتُ ربِّي لأَمَّتِي لأَمَّتِي، فَخَرَرتُ سَاجِدًا لِربِّي شَكرًا ثمَّ رأسِي فَسَالتُ رأسي فَسَالتُ رأسي فَسَالتُ رأسي فَسَالتُ ربِّي لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي النَّلُثُ الآخِرَ فَخَرَرتُ سَاجِدًا لِربِّي المَّيْءِ، فَأَعظَانِي النَّلُثُ الآخِرَ فَخَرَرتُ سَاجِدًا لِربِي المَّيْءِ، فَأَعظَانِي النَّلُثُ الآخِرَ فَخَرَرتُ سَاجِدًا لِربِي اللهِ لِربُي اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَرْرتُ سَاجِدًا لِربِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْرتُ سَاجِدًا لِربِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرْرتُ سَاجِدًا لِربُي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ وَلَا عَلَى اللهُ عَل

قال أبوداود: أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به، فحدثني به عنه موسى بن سهل الرملي،

قال الحافظ المنذري في «مختصر السنن» (ج٤ ص٨٦): في إسناده موسى ابن يعقوب الزمعي وفيه مقال.

وأقول: الحديث في سنده يجيى بن الحسن بن عثمان الزهري، قال الخزرجي في الخلاصة: عن أشعث بن إسحاق، وعنه موسى بن يعقوب الزمعي وَثَقَهُ ابن حبان. أهو وابن حبان يُوثِق المجهولين، ومن ثَمَّ يقول الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال»: لا يكاد يُعرف حاله. ويقول في «الكاشف»: وتُق، ولعله يعني توثيق ابن حبان.

٧٧- قال ابن حزيمة رحمه الله ص(٢٧٩): حدثنا محمد بن أحمد بن زيد بعبًادان قال: ثنا عمرو بن عاصم قال: ثنا حرب بن سريج البزار قال: قلت

<sup>(</sup>١) عزور: كحعفر، ثنية الححفة، عليها الطريق من المدينة إلى مكة. اهـ «تاج العروس».

لأبي جعفر محمد بن على بن الحسين: جُعلت فِذاك أَرَايتَ هذه الشَّفاعة التي يتحدث بها أهل العراق أحق هي؟ قال: شفاعة ماذا؟ قال: شفاعة محمد صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم. قال: حقَّ والله، إي والله لحدثني عمِّى محمَّد ابن علي ابن الحنفية عن علي بن أبي طالب أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم قال: ﴿ أَشْفَعُ لأُمَّي حَتَّى يُناديني ربِّي، فَيَقُولُ: أَرضِيتَ يا محمَّدُ ﴾ ثمَّ أقبَلَ عَلَيَّ فَقَال: إِنَّكُم تَقُولُون مَعشرَ أهل العِراق: أرجَى آيةٍ في محمَّدُ ﴾ ثمَّ أقبَلَ عَلَيَّ فَقال: إِنَّكُم تَقُولُون مَعشرَ أهل العِراق: أرجَى آيةٍ في كِتابِ الله سُبحانَهُ وتَعالى عزَّ وجلّ: ﴿ قُل يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسرَفُوا عَلَى النَّهُولُ ذَلِكَ. قال: ولكنَّا أهلَ البَيتِ نقولُ: إِنَّ أَرجَى آيةٍ في كِتابِ الله تَعالى: ﴿ وَلَسُوفَ يُعطِيكَ رَبُّكَ اللهِ فَرَلِهِ مَ اللهِ عَرِيدٍ فَي كِتابِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَلَسُوفَ يُعطِيكَ رَبُّكَ فَتَرضَى ﴾ .

الحديث أخرجه أبونعيم في «الحلية» (ج٣ ص١٧٩) وقال: هذا حديث لم نكتبه إلا من حديث حرب بن سريج (١)، ولا رواه عنه إلا عمرو بن عاصم وهو بصري ثقة.

قال أبوعبدالرحمن: الحديث في سنده حرب بن سريج، قال الحافظ الذهبي في «الميزان»: وثقه ابن معين وليَّنه غيره، وقال ابن حبان: يخطئ كثيرًا حتى خرَجَ عن حدِّ الاحتجاج إِذَا انفرد. وقال البخاري: روى عنه ابن المبارك وفيه نظر. -إلى أن قدال: - قال ابن عدي: في حديث غرائب وإفرادات وأرجو أنه لا بأس به. اهـ

وقول البخاري: (فيه نظرٌ) من أردى عبارات التجريح كما في «فتح

<sup>(</sup>١) في والحلية ،: (شريح)، وهو تحريف، والصواب: (سريج) بالسين المهملة آخره جيم.

المغيث» (ج١ ص٤٣٤)، فعلى هذا فالحديث ضعيف حدًا.

وأما شيخ ابن حزيمة فيبحث عنه إن شاء الله، وهو في «الحلية» محمد بن أحمد بن يزيد وفي «النهاية» لابن كثير (ج٢ ص٩٩) بسنسد البزار: محمد ابن يزيد المداري، فلعله سقط اسم أبيه أو نسب إلى حده، والله أعلم.

 ٦٨ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص١٧٨): ثنا يونس بن محمد ثنا حرب بن ميمون أبوالخطاب الأنصاري عن النضر بن أنس عن أنس قال حدَّثَني بَنيُّ الله صَلَّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلَّم: «إِنِّي لَقَافِمٌ أَنتَــَــَظِرُ أُمَّتِي تَعبُرُ عَلَى الصِّرَاطِ إِذْ جَاءِي غِيسَى فَقَسالَ: هَذِهِ الْأَنبِيَاءُ قَدْ جَاءتِكَ يَا مُحَبَّدُ يَشْتَكُونَ -أُو قَالَ: يَحْتَمِعُونَ- إِلَيْكَ وَيَدْعُونَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَن يُفَرِّقَ جَمْعَ الْأُمَم إلى حَيثُ يَشَاءُ الله لِغَمِّ مَا هُم فِيهِ، وَالْخَلَقُ مُلحَمُونَ فِي الْعَرَق وأمَّا الْمُومِنُ فَهُوَّ عَلَيهِ كَالرُّكُمَّةِ، وأمَّا الكَافِرُ فَيَتَغَشَّاهُ المُوتُ، قَالَ: قَالَ: عِيسى (١٠ انتَظِر حَتَّى أَرجعَ إِلَيكَ. قَالَ: فَذَهَبَ نَبَيُّ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم حَتَّى قَسَامَ تَحتَ الْعَرشُ، فَلَقِيَ مَا لَم يَلْقَ مَلَكٌ مُصطَفًّى وَلا نَبيٌّ مُرسَـلٌ فَأُوحَى الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَى حَبِرِيلَ: اذْهَبِ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقُل: لَهُ ارْفَعْ رَأْسَــكَ اسَلْ تُعطَ، وَاشْفَعْ تُشَفُّع قَالَ: فَشُفِّعتُ فِي أُمَّتِي (٢) أَن أَحرجَ مِن كُلِّ تِسْعَةِ وَتِسعِينَ إِنسَانًا وَاحِدًا. قَالَ: فَمَا زِلتُ أَتَرَدُّدُ عَلَى رَبِّي عَزٌّ وَحَلَّ فَلا أَقُـومُ مَقَامِــا إِلاَّ شُفِّعتُ، حَتَّى أَعطَانِ الله عَزُّ وَجَلَّ مِن ذَلِكَ أَن قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أُدْحِلْ مِن أُمَّتِسِكَ مِن خُلِقِ الله عَزَّ وَجَلَّ مَن شَهِدَ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الله يَومسًا

<sup>(</sup>١) في والنهاية، لابن كثير (ج٢ ص٩١): «قال: يا عيسى»، وهو الأقرب للسياق.

<sup>(</sup>٢) إِن «التوحيد» لابن عزيمة: «إلى أن أخرجُ».

وَاحِدًا مُحلِصًا وَمَاتً عَلَى ذَلِكً.

الحديث أخرجه ابن خزيمة ص(٢٥٤)، وقال الحافظ ابن كثير في «النهاية» (ج٢ ص١٩١): وقد حكم الترمذي بالحسن لهذا الإسناد. أهقا قال أبوعبدالرحمن: هو حديث حسن لأنَّ حربَ بن ميمون صدوقٌ كما في «التقريب»، وبقية رجاله رجال الصحيح.

74 قال مسلم رحمه الله (ج٤ ص٢٣٠١): حدثنا هـــارون بن معروف ومحمد بن عباد -وتقاربا في لفظ الحديث والسياق لهارون- قالا: حدثنـــا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن محاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خَرَجتُ أَنَا وأَبِي نَطلُبُ العِلمَ في هَذَا الحَيِّ مِنَ الأنصَار قَبلَ أَن يَهلِكُوا، فَكَانَ أَوَّلُ مَن لَقِينَا آبَا اليَسَر صَـاحِبَ رَسُول الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم، إلى أن قَال ص(٢٣٠٣): ثمُّ مَضَينَا حَتَّى أَتَينَا حَسَابِرَ بِنَ عَبِدِالله في مُسجدِه، إلى أن قَال ص(٢٣٠٧): قَالَ حَسَابِرً فَقُمتُ فَأَخَذتُ حَجَرًا فَكُسَرتُهُ وَحَسَرتُهُ فَانذَلَقَ لِي، فَأَتَيتُ الشَّحَرَتَين فَقَطَعتُ مِن كُلِّ وَاحِدَة مِنهُمَا غُصنًا ثُمَّ أَقْبَلتُ أَجُرُّهُمَا حَتَّى قُمتُ مَقَــامَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم، أرسَلتُ غُصنًا عَن يَمِيني وَغُصنًا عَن يَسَارِي ثُمَّ لَحِقتُهُ، فَقُلتُ: قَد فَعَلتُ يَا رَسُولَ الله فَعَمَّ ذاك؟ قَالَ: «إِنِّي مَرَرتُ بِقَبرَينِ يُعَذَّبَانِ فَأَحبَبتُ بِشَفَ اعَتِي أَن يُرَفَّهُ عَنهُمَ اللَّهُ الغُصنَانِ رَطبَينِ».

هذا الحديث يصلح دليلاً على الشَّفاعة لأهل الكبائر لو كان هو وحديث ابن عباس: وحديث ابن عباس: «إِنَّهُمَا لَيُعذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهما فَكَانَ يمشِي بِالنَّمِيمَةِ، وأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ

لا يُستَتِرُ مِن بَولهِ»، لكن قال الحـــافظ في «الفتح» (ج١ ص٣١٩): وأما ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل المذكور في أواحر الكتـــاب أنه الذي قطع الغصنين فهو في قصة أحرى غير هذه (يعني القصة التي ذكرت في حديث ابن عباس) فالمغسايرة بينهمسا من أوجه، منها: أن هذه كانت في المدينة وكان معه صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم جماعة، وقصة حابر كانت في السفر، وكان خرج لحاحته فتبعه جابر وحده، ومنها: أن في هذه القصة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم غَرس الجريدة بعد أن شقها نصفين كما في الباب الذي بعد هذا من رواية الأعمش، وفي حديث حابر أنه صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم أَمْرَ حابرًا بقطع غصنين من شحرتين كان النّبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم استتر بهما عند قضاء حاجته، ثم أمر جابرًا فألقَى الغُصنَين عن يَمينه وعن يسماره حيث كان النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم حالسًا، وأن حابرًا سأله عن ذلك فقال: «إنِّي مررتُ بقبرين يُعذبَان، فَأَحْبَبِتُ سَنَفَاعَتِي أَنْ يُرفِعُ (١) عَنهما ما دَام الغُصِنَانِ رَطِبَينِ»، ولم يذكر في قصة حابر أيضًا السبب الذي كانا يعذبان به، ولا الترجي الآتي في قـــوله: «لعله» فبان تغاير حديث ابن عباس وحديث حابر، وأنهما كانا في قصتين مختلفتين، ولا يبعد تعدد ذلك. اهـ

• ٧- قال الطبراني رحمه الله في «المعجم الصغير» (ج٢ ص٩٥ رقم ١٠١): حدثنا محمد بن عون السيرافي بالبصرة حدثنا أبوالأشعث أحمد بن المقدام حدثنا أصرم بن حوشب حدثنا قرة بن خالد عن أبي جعفر محمد بن على

<sup>(</sup>١) تقدم: «أَنْ يُرفَّه عنهما» من الترفيه.

ابن الحسين قال: قلت لعبدالله بن جعفر بن أبي طالب: حَدِثْنَا شيئًا سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم -فذكر الحديث وفيه - قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: (الا يُؤمِنُ أَحَدُكم حَتَّى يُحِبَّكم بحبّى، أَتَرجُون أَنْ تَدخُلوا(۱) الجنَّة بِشَفَاعَتي، ولا يَدخُلُها بَنُو عَبدِالمطّلِبِ». لم يروه عن قرة إلا أصرم، تفرد به أبوالأشعث.

الحديث أخرجه الحاكم (ج٣ ص٥٦٨)، وقال الذهبي في «التلخيص»: أظنّه موضوعًا، فإسحاق متروك، وأصرم متهم بالكذب. أهو وإسحاق هو شيخ أصرم عند الحاكم.

وقال في ترجمة أصرم في الميزان: هالك، وقال يجيى: كذَّابٌ خبيث. وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. إلى آخر أقوال الأثمة فيه. وإنما ذكرت الحديث لأبيّن حاله.

٧٧- قال ابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير» (ج٤ ص١٦): حدثنا أبي حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبدالرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ الله تَبَارِكَ وتعالى حيَّرِي بين أَنْ يَغفِرَ لِنصفِ أُمَّتِي وَبَينَ أَنْ يُجيبَ شَفَاعَتِي، فاحتَرتُ شَفَاعَتِي، وَرَجُوتُ أَنْ يُغفِرَ لِنصفِ أُمَّتِي ولولا الَّذِي سَبَقَنِي إلَيهِ العَبدُ الصَّالِحُ لَتَعَجَّلتُ فِيها أَنْ تُكفِر الله تَعَالى لمَّا فَرَّجَ عَن إِسحَاقَ كَربَ الذَّبِح، قِيلَ لَه: يا إِسحَاقُ مَلْ تُعطَ. فقالَ: أَمَا والَّذِي نَفسِي بِيدِه لأَتَعَجَّلتُها قَبلَ نَزَعَاتِ الشَّيطانِ، سَلْ تُعطَّ. فقالَ: أَمَا والَّذِي نَفسِي بِيدِه لأَتَعجَّلتُها قَبلَ نَزَعَاتِ الشَّيطانِ، سَلْ تُعطَّ. فقالَ: أَمَا والَّذِي نَفسِي بِيدِه لأَتَعجَّلتُها قَبلَ نَزَعَاتِ الشَّيطانِ،

<sup>(</sup>١) بالأصل: «تَدخلون»، والصواب ما أثبتناه كما في «مستدرك الحاكم».

اللَّهُم مَنْ مَاتَ لا يُشرِكُ بِكَ شَيئًا فَاغْفِرْ لَه وأَدْخِلَهُ الْحَنَّةَ».

قال الحافظ ابن كثير: هذا حديث غريب منكر، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث، وأحشى أنَّ يكون في الحديث زيادة مدرجة، وهي قوله: «إِنَّ الله تَعَالَى لَمَّا فرَّج عن إسحاق .. إلى آخره، والله أعلم. أها وهذا الحديث أيضًا كتبته لبيان ضعفه لا للاحتجاج به.

٧٧- قال أبونعيم رحمه الله في «الحلية» (ج١ ص٢١): حدثنا أبو محمد بن حيان حدثنا محمد بن الحسن الصوفي ثنا محمد بن منصور الطوسي ثنا حمزة ابن زياد الطوسي ثنا تُويب أبو حامد -قال: سالت عنه بقية فقال: هذا مرابط منذ ستين سنة - عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «نعم الرَّحُلُ أَنَا لِشِرارِ أُمَّتِي» فقالوا: فكيف أنت لِخيارهم؟ قال: «أمَّا خِيارُهم فيَد حُلُون الجنَّة بِصَلاحِهم، وأمَّا شِرارُهم فيَد حُلُون الجنَّة بِصَلاحِهم، وأمَّا شِرارُهم فيَد حُلُون الجنَّة بِصَلاحِهم، وأمَّا شِرارُهم فيَد حُلُون الجنَّة بَصَلاحِهم، وأمَّا شِرارُهم فيَد حُلُون الجنَّة بَشَفَاعَتي».

الحديث أعاده أبونعيم (ج٠١ ص٢١٩) سندًا ومتنًا، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج٨ ص٥ (١)، وقال الهيثمي (ج٠١ ص٣٧٧): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه جميع بن ثوب (١) الرجبي -وهو بفتح الجيم وكسر الميم على المشهور، وقيل بالتصغير - قال فيه البحاري: منسكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: روايساته تدل على أنّه ضعيف. وبقية رجاله رجال الصحيح، اهم

<sup>(</sup>۱) في والحلية»: (ثويب). وفي وبحمع الزوائد، ووتاريخ البحساري، (ج۱ ص٢٤٣)، ووالجرح والجرح والتعديل، (ج٢ ص٥٥٠): (حميع بن ثوب)، ولعله الصواب.

والحديث بسند أبي نعيم فيه أيضًا حمزة بن زياد الطوسي، قال الذهبي: تركه أحمد وغيره، وقال ابن معين: لَيس به بَأْس. قال مُهنَّأ: سالت أحمد عن حمزة الطوسي، فقال: لا يكتب عن الخبيث. أهد المراد من «الميزان» وليس هو عند الطبراني من طريقه.

الحديث أخرجه البزار كما في «تفسير ابن كثير» (ج٢ ص١٩١)، وقال البزار: لا نعلمه يُروى إلا بهذا الإسناد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ورواه ابن أبي الدنيا عن أبي حفص الصيرفي<sup>(١)</sup> عن حماد بن مسعدة به. اهر ورواه أبونعيم في «أحبار أصبهان» (ج١ ص٢٣٤).

والحديث ضعيف بهذا السند لأن في سنده عمران وهو ابن داور ولكنه

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن علي الفلاس الحافظ.

يصلح حديثه في الشواهد والتابعات.

تنبيه: في «كتاب التوحيد»: حماد بن سلمة. وفي «البزار» كما في «تفسير ابن كثير»: عمرو بن مسعدة. وفي «تفسير ابن كثير» وعزاه لابن أبي الدنيا: حماد بن مسعدة، وكذا في «أحبار أصبهان»، والظاهر أنه حماد بن مسعدة. والله أعلم.

٧٤- في «زوائد الزهد لابن المبارك» ص(٥٦٣): حدثنا الحسين (١) أخبرنا أبومعاوية أخبرنا موسى بن عبيدة عن ابن عبدالرحمن عن ابن عيساش (١) الزرقي عن أنس بن مالك عن أم سلمة زوج النّبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم: ﴿ أُرِيتُ مَا تَعْمَلُ أُمِّي بَعْدِي، فَأُخّر تُ (١) لهم الشّفاعَة إلى يَوم القِيامَةِ».

الحديث في سنده موسى بن عبيدة وهو الربذي ضعيف حدًا، قال أحمد:
لا يكتب حديثه. وأما ابن أبي عيساش فهو النعمان بن أبي عياش الزرقي،
وابن عبدالرحمن هو محمد بن عبدالرحمن أبوالأسود الملقب بيتيم عروة، والله
أعلم.

٧٥ قال ابن عبدالبر رحمه الله في «التمهيد» (ج١ ص١٢٣): حدثنا أبوعيمان سعيد بن سيد قال: حدثنا أبوعيسي يجيى بن عبيدالله بن أبي

<sup>(</sup>۱) القائل: (حدثنا الحسين) هو يجيى بن محمسد بن صساعد الحافظ، وحسين هو ابن الحسن المروزي حافظ أيضًا.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وصوابه: (ابن أبي عياش) كما في «تَهذيب التهذيب».

 <sup>(</sup>٣) إن التعليق: (الكلمة غير واضحة)، وفي ,مجمع الزؤائيد. (ج١٠ ص٣٧١): «فاحترت»،
 وكذا في ,كثر العمال. (ج١٤ ص٤٠٤) لكن فيه: عن أنس عن سليم.

عيسى قال: حدثنا أبوعثمان سعيد بن فحلون (١) قال: حدثنا عبدالرجمن بن عبيد البصري قال: حدثنا ابن أبي الشوارب القرشي الأموي قال: أحبرنا عبدالقاهر بن السري السلمي قال: حدثنا ابن لكنانة (٢) بن عباس بن مرداس السلمي عن أبيه عن حده أن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم دعا لأمّته عشية عرفة بالمغفرة فأحابه الله: إنّي قد فعلت، إلا ظلم بعضهم بعضا. فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدُّعاء فقال: «يا رَبِّ إنّك قَادرٌ أَنْ تُثِيب المظلوم خيرًا مِن مَظلَمتِه، وتَعفُو عَن الظّالمِ» فأجابه: إنّي قد فعلت، ثم التفت إلينا رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم مُتَبسمًا، فقُلنا: يا رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله عَدُو الله عَدُو الله لَمّا عَلِمَ أَنَّ الله عَزَّ وحَلَ قد شَعَيٰ في أُمّي، أهوى يَدعُو بالويل والثّبور، ويَحتُو الثّراب عَلَى رأسِهِ».

الحديث أورده ابن الجوزي في «الموضوعـــات» (ج٢ ص٢١٤) وقـــال ص(٢١٦): قال ابن حبـــان: كان<sup>(٣)</sup> منكرًا فلا أدري التخليطُ منه أو مِن ابنه، ومن أيَّهما كان فقد سقط الاحتجاج به. اهــ

وقال الحافظ الذهبي في «الميزان»: عبدالله بن كنانة بن العباس بن مرداس الأسلمي (٤) عن أبيه عن حده في الدُّعاء عشية عرفة لأمته، وعنه عبدالقاهر ابن السري فقط، قال البخاري: لم يصحَّ حديثه. اهـ

<sup>(</sup>١) ترجمته في «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي ص(١٦٨).

<sup>(</sup>٢) كذا بـ التمهيد، وصوابه: (ابن كنانة) كما في «الميزان» وغيره.

 <sup>(</sup>٣) الذي في «القول المسدد» ص(٥٠): أن ابن الجــوزي نقل عن ابن حبان أنه قال: إن كنانة
 منكر الحديث.

 <sup>(</sup>٤) كذا في «الميزان» وفي نسخة: (السلمي). وهو الصواب كما في ترجمته من «التقريب».

وحكم الحافظ في والتقريب، على عبدالله بن كنانة وأبيه أنهما مجهولان.

٧٦- قال ابن عدي في «الكامــل» (ج٥ ص١٨٠١): حدثنا محمد بن أحمد ابن هارون ثنا أحمد بن الهيثم ثنا أبوقتادة عمرو بن مخرّم ثنا ابن عييــنة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: قــال لي رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «يا أمَّ سَلَمَة اعمَلِي ولا تَتَكلِي فإنَّ شَفَاعَتي لِلهَالِكِين مِن أُمَّتي».

ثم أخرجه أيضًا من طريق أبي عروبة ثنا أبورفاعة ثنا أيــوب بن سليمان بوادي القرى ثنا محمد بن دينار عن يونس عن الحسن به.

وقال: وهذا الإسناد عن ابن عبينة عن يونس بن عبيد باطل لا يرويه إلا عمرو بن المخرم هذا، وهذا الإسناد الثاني أيضًا وبهذا الحديث غير محفوظ أيضًا. أهـ من ترجمة (عمرو بن المخرم). والحديث ذكره الذهبي في «الميزان» في ترجمته.

قال أبوعبدالرحمن: وقال ابن عدي في «الكامل» عند ترجمة (عمرو بن المحرم): روى عن ابن عيينة وغيره بواطيل يكني أبا قتادة. اهـ

## خاتمة الفصل

قد يقدح بعض المتعصبة من ذوي الأهواء في هذه الأحساديث، ولو رجعوا إلى كُتُب أثمتهم لوَجدوا فيها ما يؤيد ما في كتب السنة، ففي «أمالي أبي طالب» ص(٤٤٣) وهو من أثمة الشيعة المبتدعة حديث أنس بسنده: «لِكُلِّ نَيِّ دَعوةٌ وإِنِّي اختَبَاتُ دَعوتِي شَفَاعَةَ لأُمَّتِي يَومَ القِيامَةِ».

وفيها أيضًا من حديث ابن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «مَا مِن عَبدٍ مُؤمِنٍ يَسأَلُ الله لي الوَسيلةَ في الدُّنيا إلاَّ كُنستُ له شَهِيدًا أو شَفِيعًا يَومَ القِيسامَةِ» في سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف.

وفيها أيضًا من حديث حابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: «مَن قَسَالَ حِين يَسمعُ النِّسَدَاء: اللَّهُمَّ رَبَّ هذه الدَّعوة التَّامةِ والصَّلاةِ القَائِمَةِ، آتِ محمَّدًا الوَسِيلةَ والفَضِيلَةَ وابعَثهُ مَقامَ محمُّودًا الَّذِي وعدتَهُ، حَلَّت له الشَّفَاعَةُ».

فهذه الأحاديث بعمومها تشمل أهل الكبائر وغيرهم من المسلمين، وأما حديث: «لَيسَتُ شَفَاعَتِي لأهلِ الكَبسائِرِ مِن أُمَّتِي» الذي في «العقد الثمين»، ويلقن به أبناء الشيعة العقيدة المعتزلية، فهو حديث موضوع باطل، وفي «أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» ص(١٢٢): أنه من أكاذيب المعتزلة.

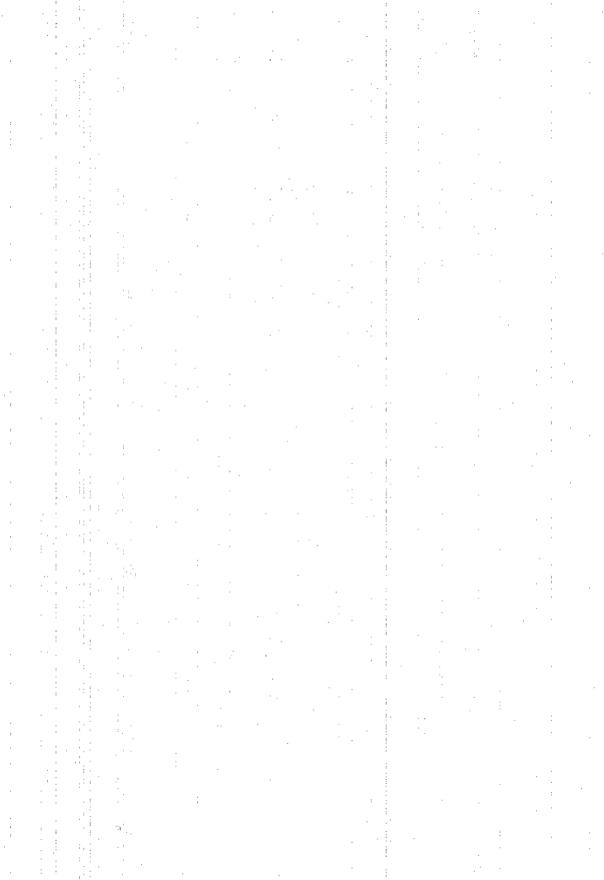

## فصل فصل فصل فصل فصل في شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله عليه وعلى آله وسلم الأماس قد أمر بهم إلى النار

٧٧- قال الحافظ أبوبكر بن أبي الدنيا في «كتاب الأهوال» كما في «النهاية» لابن كثير (ج٢ ص١٨١): وثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة حدثني محمد ابن سلمة عن أبي عبدالرحيم(١) حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن عبدالله بن الحارث عن أبي هريرة وذكر حديثًا عن أبي هريرة، ثم قال زيد بن أبي أنيسة كما في ص(١٨٢): ثم قال المنهال: حدثني عبدالله بن الحارث أيضًا أن النبي صلّى الله عَليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم قال: «أَمُرُّ بقَوم مِن أُمِّي قَد أُمِرَ بهم إلى النَّار، قَال: فيَقُولُون: يا محمَّدُ نُنشِدُكَ الشَّفَاعَة، قَالَ: فَآمُرُ الْمَلائِكَةَ أَن يَقِفُوا بهم، قالَ: فَأَنطَلِقُ وأُستَـاذنُ عَلَى الرَبِّ عَزَّ وحَــلَّ فَيَأْذَنُ لِي فَأَسَجُدُ وَأَقُولُ: يَا رَبِّ قَومٌ مِن أُمَّتِي قَد أُمِرَ بِهِم إِلَى النَّارِ. قَالَ: فَيَقُولُ لِيَ: انطَّلِقْ فَأَحرجُ مِنهُم. قالَ: فَأَنطَلِقُ وَأُحرجُ مِنهُم مَن شاءَ الله أَن أُخرجَ، ثمُّ يُنْـــادي الْبَـــاقون: يا محمَّدُ نَنشِدُكَ الشَّفـــاعَةَ فَأَرجعُ إلى الرَّبِّ فَأَسْتَأَذَنُّ. فَيُوذَنُّ لِي فَأَسْجُدُ، فَيُقَسَالُ لِي: ارفَع رَأْسَك وسَلْ تُعطَه واشفَسعٌ تُشفّعْ. فَأَنْنِي عَلَى اللهِ بِثَنَاءِ لَم يُثِن عَلَيه أَحَدّ، أَقُولُ: ثَمَّ قَوم مِن أُمَّتِي قَد أُمِرَ بهم إلى النَّـــارِ. فيَقُول: انطَلِق فأُحرِجْ مِنهم. قـــال: فأَقُول: يا رَبِّ أُحرِجُ

<sup>(</sup>١) هو خالد بن أبي يزيد الحراني كما في والتقريب.

مِنهُم مَن قال: لا إِلَه إِلاَّ الله، ومَن كَانَ فِي قَلْهِ جَبَّةٌ مِن إِيَانَ؟ قالَ: فَيَقُولُ: يَا محمَّدُ لَيسَتْ تِلْكَ لَكَ، تِلْكَ لِي. قَال: فأنطَلِقُ وأُخرِجُ مَن شَاءَ الله أَن أُخرِجَ، قال: ويَبقَى قَومٌ فيَدخُلُونَ النَّارَ فيُعَيِّرُهُم أَهلُ النَّارِ، فيقُولُون: أَنتُ مَن تَعبُدُونَ الله ولا تُشرِكُونَ بهِ أَدخلَكُمُ النَّارَ، قال: فيحزنُون لِلذَلِك، كُنتُم تَعبُدُونَ الله ملك يَحرُبُون بِلدَلِك، قال: فيبعَثُ الله ملك يكف مِن مَاء فينضَحُ بها في النَّار، ويَغبطهم أَهلُ النَّارِ، ثم يَحرُجُون ويَدخُلُون الجنَّة فيقال: انطَلِقُوا فتَضيَّفُوا النَّاسَ. فلو أنَّهم جميعَهم نَزلُوا برَجُلُ واحِدٍ كَان لَهم عِندهُ سعةٌ ويُسمَّون المحرَّرين».

قال الحافظ ابن كثير: وهذا يقتضي تعداد هذه الشفاعة فيمن أمر بهم إلى النّار ثلاث مرات ألاً يدخلوها، ويكون معنى قوله: «أُخرِجُ» أي أنقِذ، بدليل قوله بعد ذلك: «ويَبقَى قَومٌ فيَدخُلُون النّار»، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. اهـ

الحديث رجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة وقد وتقه الدارقطني، وقال الجعابي: يحدث عن ابن سلمة بعجائب. كما في «التهذيب» و«الميزان»، ويُخشى أيضًا من إرساله، فيحتمل أن يكون عبدالله ابن الحارث سمعه من أبي هريرة، ويحتمل أن يكون أرسله، والله أعلم.

٧٨ حدثنا محمد بن الحلية (ج٤ ص١٠٨): حدثنا محمد بن حفص المظفر بن موسى الحافظ ثنا أبوحفص أحمد بن محمد بن عمر بن حفص الأوصابي ثنا أبي ثنا ابن حمير ثنا الثوري ثنا الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم: ﴿إِلْيُوفِيَهُم أُحُورَهُم وَيَزِيدَهُم مِن فَضلِهِ﴾ قال: «أُحُورَهُم: يُدخِلُهم الجنّة، ويَزيدَهم مِن فَضلِه: الشّفاعة لَن وَحَبتْ له النّارُ مِمَن صنَعَ إِلَيْهم المَعرُوفَ في الدُّنيا».

غريب من حديث الأعمش، عزيز عجيب من حديث الثوري، تفرد به إسماعيلُ بن عبيد الكندي عن الأعمش، وعن إسماعيلَ بقية بن الوليد وحديث الثوري لم نكتبه إلا عن هذا الشيخ.

أما رجال الإسناد: فمحمد بن المظفر: حافظ كما وصفه أبونعيم، وله ترجمة في «تـــاريخ بغداد» (ج٣ ص٩٨٠)، وفي «تـــاريخ بغداد» (ج٣ ص٢٦٢).

وأحمد بن محمد: لم أقف على ترجمته، وقوله: ثنا أبي، الظـاهر أنه يعني جده، فقد ذكر الحافظ في «تَهذيب التهذيب» في ترجمة عمر بن حفص أنه روى عن محمد بن حمير.

وعمر: مستور الحال يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات.

وبقيــة رجال الإسناد من محمد بن حمير إلى عبـــدالله وهو ابن مسعود رضى الله عنه رجال الصحيح.

وسيأتي قول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد لا يثبت. وسيأتي هذا الحديث برقم (٢١٢).





## فصل فصل في شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأناس يدخلون الجنة بغير حساب

٧٩- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص٢): ثنا هاشم بن القاسم قال: ثنا المسعودي قال: ثني بكير بن الأخنس عن رجل عن أبي بكر الصديق قال: قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم: «أُعطِيتُ سَبعِينَ أَلفًا يَد خُلُونَ الجُنَّة بغيرِ حِسَاب، وحُوهُهُم كَالقَمَرِ لَيلَة البَدر وَقُلُوبُهُم عَلى قَلب رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَاستَزَدتُ ربّي عَزَّ وَحَلَّ فَزَادَني مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبعِينَ أَلفًا» وَاللهِ وَاحِدٍ سَبعِينَ أَلفًا» قَالَ أَبُوبَكُر رضي الله عَنه: فَرأيتُ أنَّ ذلكَ آت عَلى أهلِ القُرى وَمُصِيبٌ مِن حَافًاتُ البَوادي.

الحديث ضعيف لأن في سنده مبهمًا. والمسعودي وهو عبدالرحمن بن عبدالله مختلط، وسماع أبي النضر هاشم بن القاسم منه بعد ما اختلط كما في «تَهذيب التهذيب»(١).

٨- قال الإمام أحمد رجمه الله (ج١ ص١٩٧): ثنا عبدالله بن بكر السهمي
 ثنا هشام بن حسان عن القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد عن ميمون
 ابن مهران عن عبدالرحمن بن أبي بكر أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَليه وعَلى

<sup>(</sup>١) الضابط في ذلك أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، أما هو نفسه قحسن الحديث، ومن سمع من بالكوفة والبصرة فسماعه حيد، فأبوالنظر وعاصم سمعا منه بعد الاختلاط، وأحاديثه عن الأعمش مقلوبة، وكان أعلم الناس بعلم ابن مسعود رضى الله عنه.

٨١ قال الترمذي رحمه الله (ج٤ ص٠٤٠): حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا السماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يَقُولُ: «وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدخِلَ الجَنَّة مِن أُمَّتِي سَبعِينَ أَلفًا لا حِسَابَ عَلَيهِم وَلا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلفٍ سَبعُونَ أَلفًا وَثَلاثُ حَثَيَات مِن حَثَيَاتِهِ».

هذا حديث حسن غريب،

وهو حديث حسن كما قال الترمذي لأن شيخ إسماعيل بن عياش حمصي، ورواية إسماعيل عن أهل الشام مقبولة. وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (ج١ ص٤٩٤): وهذا إسناد حيد.

وقال الحافظ ابن القيم في «حادي الأرواح» ص(١٠٠): وإسماعيل بن عياش إنما يخاف من تدليسه وضعفه، فأما تدليسه فقد قال الطبراني حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسين بن إسحاق التُستري قالا: حدثنا هشام

ابن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: أخبرني محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت أبا أمامة فذكره.

وأما ضعفه فإنما هو في غير حديث الشماميين، وهذا من روايت عن الشاميين، وأيضًا فقد حماء من غير طريقه، ثم ذكره من طريق أبي البمان الهوزني الآتي:

... – قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص ٢٥٠): ثنا عصام بن خالد حدثني صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر الخبائري<sup>(١)</sup> وأبي اليمان الهوزي عن أبي أمامة أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم قالَ: «إنَّ الله عَزَّ وَحَلَّ وَعَدَيٰ أَن يُدخِلَ مِن أُمَّي الحُنَّة سَبعِبنَ أَلفًا بِغَيرِ حِسَابٍ فَقَالَ يَزِيدُ بنُ اللّهَ عَن أُمَّيْكَ إِلاَّ كَالذَبَابِ الأَصهَبِ فِي اللّهَ عَلَى الله وسلّم: «كَانَ رَبِّي عَزَّ الذَّبَانِ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم: «كَانَ رَبِّي عَزَّ وَحَلَّ قَد وَعَدَيْ سَبعِينَ أَلفًا مَعَ كُلِّ أَلفٍ سَبعُونَ أَلفًا، وَزَادَيْ ثَلاثَ حَثَيَات » قَالَ: فَمَا سِعَة حَوضِكَ يَا نَبِيَّ الله ؟ قَالَ: «كَمَا بَينَ عَدَنَ إِلَى عُمَانَ وَأُوسَعَ وَأُوسَعَ وَلُوسَعَ وَأُوسَعَ وَقُلَ: فَمَا يَعْ مَانَ إِلَى عُمَانَ وَأُوسَعَ وَأُوسَعَ وَلَوسَعَ وَأُوسَعَ وَأُوسَعَ وَأُوسَعَ وَأُوسَعَ وَأُوسَعَ وَأُوسَعَ وَأُوسَعَ وَأُوسَعَ وَأُوسَعَ مَدَاقَةً مِنَ العَسَلِ وَوَصَلْكَ يَا نَبِي الله ؟ قَالَ: هَالله عَمَانَ وَأُطَيَبُ رَائِحَةً مِنَ المِسلِ وَأُطَيَبُ رَائِحَةً مِنَ المِسلِ مَن شَرِبَ مِنهُ لَم يَظَمَأُ بَعَدَهَا وَلَم يَسودٌ وَحَهُهُ أَلَالًا،

قال عبدالله: وحدت هذا الحديث في كتــاب أبي بخط يده وقد ضرب

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الخبائزي)، والصواب ما أثبتناه، نسبة إلى (الخبائر)، وهو بطن من (الكلاع) كما في التعليق على «الخلاصة».

 <sup>(</sup>٢) ثُعْبْتُ الماء: فحرَّتُه. والتُّعْبُ: سبيلُ الماء في الوادي وجمعه تُعبان.

عليه، فظننت أنه قد ضرب عليه لأنه خطأ، إنما هو عن زيد عن أبي سلام عن أبي أمامة.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: وهذا أيضاً إسناد حسن. وقال الحافظ الهيثمي (ج١٠ ص٣٦٣): رواه أحمد والطبراني، ورحال أحمد وبعض أسانيد الطبراني رحال الصحيح.

فائدة: أبواليمان الهوزي، لم يذكر الحافظ في «تعجيل المنفعة» راويًا عنه سوى صفوان بن عمرو، وقال الحافظ الذهبي في «الميزان»: عامر بن عبدالله ابن يحيي أبواليمان الهوزي عن أبي أمامة، ما علمت له راويًا سوى صفوان ابن عمرو، وثقه ابن حبان. اهـ

أقول: وقاعدة ابن حبان معروفة أنه يوثق المجهولين كما ذكره الحافظ في مقدمة «لسان الميزان»، والحافظ ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» ص(٨٤ – ٨٥)، وذكر أمثلة لمن يوثقه ابن حبان ثم يقول: لا أدري من هو.

ولا تضر الحديث جهالة أبي اليمان لأنه مقرون ومتابع كما في «مسند أحمد». وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج٨ ص١٨١) فقال: حدثنا بكر بن سهل ثنا عبدالله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن رسول الله صلّى الله عَليهِ وعَلى آلهِ وسلّم، وذكر الحديث.

٨٧ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٦١): ثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء ابن يسار عن رفاعة الجهني قال: أقبَلنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلّم حَتّى إِذَا كُنّا بالكَدِيدِ –أو قال: بقُدَيدٍ – فَحَعَلَ رَجَالٌ مِنّا يَستَأذُنُونَ إِلَى أَهْلِيهِم فَيَأذُنُ لَهُم، فَقَامَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ يَستَأذُنُونَ إلى أهلِيهِم فَيَأذَنُ لَهُم، فَقَامَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ

وسلّم فَحَمِدَ الله وأنني عَلَيهِ ثمَّ قَالَ: «مَا بَالُ رِحَالَ يَكُونُ شِقُّ الشَّحَرَةِ الَّيْ وَسَلّم أَبغَضَ إِلَيهِم مِنَ الشّقِّ الآخرِ فَلَم نَرَ عِندَ ذَلِكَ مِنَ القومِ إِلاَّ بَاكِيًا» فَقَالَ رَجُلِّ(١): إِنَّ الَّذِي يَستَأْذُنُكَ بَعدَ فَلَم نَرَ عِندَ ذَلِكَ مِن القومِ إِلاَّ بَاكِيًا» فَقَالَ رَجُلِّ(١): إِنَّ الَّذِي يَستَأْذُنُكَ بَعدَ هَذَا لَسَفِيةً. فَحَمِدَ الله وَقَالَ حِيتَئِذٍ: «أَشْهَدُ عِندَ الله لا يَمُوتُ عَبدً يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنِي رَسُولُ الله صِدقًا مِن قلبهِ، ثمَّ يُسَددُ إلا سُلِكَ فِي أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله وأَنِي رَسُولُ الله صِدقًا مِن قلبهِ، ثمَّ يُسَددُ إلاّ سُلِكَ فِي الْجَنَّةِ». وَالله الله وأَنِي رَبِّي عَزَّ وَحَلَّ أَن يُدخِلَ مِن أَمَّي سَبعِينَ أَلْفًا لا حَسَابَ عَلَيهِم وَلا عَذَابَ، وإِنِّي لأَرجُو أَن لا يَدخِلُ مِن أَمَّي سَبعِينَ أَلْفًا لا حَسَابَ عَلَيهِم وَلا عَذَابَ، وإِنِّي لأَرجُو أَن لا يَدخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّوا أَنتُم وَمَن صَلَحَ مِن آبَاثِكُم وأَزُواجِكُم وَذُرِيَّاتِكُم مَسَاكِنَ فِي الجَنَّةِ». وقَالَ: «إِذَا وَمَن صَلَحَ مِن آبَاثِكُم وأَزُواجِكُم وَذُرِيَّاتِكُم مَسَاكِنَ فِي الجَنَّةِ». وقَالَ: «إِذَا وَمَن صَلَحَ مِن آبَاثِكُم وأَزُواجِكُم وَذُرِيَّاتِكُم مَسَاكِنَ فِي الجَنَّةِ». وقَالَ: «إِذَا اللّذِي نصفُ اللّيلِ أَو قَالَ: ثُلُقًا اللّيلِ – يَنْزِلُ (٢) الله عَزَّ وَحَلً إِلَى السَّمَاءِ مَن نَا للله عَنْ وَحَلُ إِلَى السَّمَاءِ مَن ذَا اللّذِي يَدعُونِ أَستَجِيبُ لَهُ ؟ مَن ذَا الّذي يَسأَلُي أُعطِيهِ ؟ حَتَّى يَنفَحِر الصَّبِحُ».

الحديث أخرجه الطيالسي (ج١ ص٢٧) من «ترتيب المسند»، وابن خريمة ص(١٣٢)، وابن المبارك في «الزهد» ص(٤٨)، ويعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (ج١ ص٣١٨)، وابن حبان (ج١ ص٣٥٣) من «ترتيب الصحيح»، والطبراني في «الكبير» (ج٥ ص٤٤).

والحديث على شرط الشيخين، ويحيى بن أبي كثير وإن كان مدلسًا فقد صرّح بالتحديث عند أحمد في بعض الطرق، وعند ابن خزيمة، ويعقوب الفسوي، وهذا الحديث من الأحاديث التي ألزم الدارقطنيُّ البحاريُّ ومسلمًا

<sup>(</sup>١) الرجل هو أبوبكر كما في ومسند أحمد، من طريق أخرى إلى يجيى بن أبي كثير.

 <sup>(</sup>٢) نؤمن بأن الله ينزل نزولاً يليق بجلاله بلا تُمثيل ولا تعطيل.

أن يخرجاها.

ويتفاعى

وقال الحافظ ابن كثير في «النهاية» (ج٢ ص١٠٨): قال الحافظ الضياء: هذا عندي على شرط الصحيح.

٨٣ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٣٥): حدثنا يجيى بن أبي بكير ثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رَسُول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم أنَّهُ قَالَ: «سَأَلتُ رَبِّي عَزَّ وَحَلَّ فَوَعَدَيٰ أَن يُدخِلَ مِن أُمَّتي سَبعِينَ أَلفًا عَلى صُورَةِ القَمَرِ لَيلَةِ البَدر، فَاستَزَدتُ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلفٍ سَبعِينَ أَلفًا، فَقُلتُ: أي رَبِّ إن لَم يَكُن هَوُلاءِ مُهَاجِري أُمَّتي.
عَمَ كُلِّ أَلفٍ سَبعِينَ أَلفًا، فَقُلتُ: أي رَبِّ إن لَم يَكُن هَوُلاءِ مُهَاجِري أُمَّتي.
قَالَ: إذَن أَكمِلَهُم لَكَ مِنَ الأَعرَابِ».

الحديث رجاله رجال الصحيح، وفي زهير بن محمد كلام إذا روى عنه أهل الشام، ويجيى بن أبي بكير كوفي ليس بشامي.

وقد رمز السيوطي في «الجامع الصغير» لحُسنِهِ، وقال المناوي: قال ابن حجر: سنده جيد.

... - قال الآجري رحمه الله في «الشريعة» ص(٣٤٣): أخبرنا أبوجعفر محمد بن صالح بن ذريح قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبومعاوية عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عَليهِ وعَلى آلهِ وسلّم: «سألتُ الله عَرَّ وَجَلَّ الشّفاعَة لأمَّي، فقالَ: لَكَ سَبعُونَ أَلْفَا يَدخُلُسون الجنَّة بِغَيرِ حسابٍ ولا عَذَابٍ. قال: قلتُ: رَبّ زِدنِي. قَال: فَحَثَا(١) بَينَ يَدَيه وعَن

<sup>(</sup>١) في الأصل: وفحشي. والمناسب للسياق وللروايات الأحرى: وفحثا، فهو بالجيم تصحيف.

يمينهِ وعَن شِمَالِهِ » فقال أبوبكر رضي الله عنه: حسبنا يا رسول الله. فقال عمر رضى الله عنه: يا أبا بكر دع رسول الله صلى الله عَليهِ وعَلى آلهِ وسلّم يُكثِرُ لنا كَما أَكثَرَ الله عزَّ وجلّ. فقال أبوبكر: إنَّما نحن حَفنَةٌ مِن حَفنَةٌ مِن حَفنَةً مِن حَفَنَةً الله عَلَيهِ وعَلَى آلهِ وسلّم: «صَدَق أَبُوبَكر».

الحديث في سنده إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، وقد قال البخاري: تركوه. ونهى أحمد عن حديثه، وقال الجوزحاني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تحلُّ الرواية عندي عن إسحاق بن أبي فروة. وقال أبوزرعة وغيره: متروك. أها من «الميزان».

فالحديث بهذا السند ضعيف حدًا.

ك٨- قال الطبراني رحمه الله في «المعجم الكبير» (ج٢ ص٨٥ رقم١٤١): حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصي ثنا محمد بن إسماعيل الحمصي حدثني أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي أسماء الرجي عن ثوبان قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليهِ وعَلَى آلهِ وسلّم يقول: «إِنَّ ربِّي عزَّ وحلَّ وعَدَنِي مِن أُمَّتي سَبعين أَلفًا لا يُحساسَبُون مَع كُلِّ أَلفًا سبعون (٢) أَلفًا».

الحديث في سنده محمد بن إسماعيل بن عيَّاش وقد قال الحافظ في «التقريب»: عابوا عليه أنّه حدث عن أبيه بغير سماع، وعمرو بن إسحاق بن

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: «سَبعين»، والظاهر: «سبعون» لأنها مبتدأ، وهي «سبعون» في وتفسير ابن كثير»
 (ج۱ ص٣٩٣)، و «مسند أحمد» (ج٥ ص٢٨١)، و «بحمع الزوائد» (ج٠١ ص٤٠٤). وأما في «الأسماء والصفات» للبيهقي ص(٣٢٩) فهي «سبعين» فيكون نصبها على المفعولية، والله أعلم.

زبريق لم أطلع على ترجمت بعد البحث في المصادر لَدَيَّ ولكن لا يَضرُ الحديثُ محمدُ بن إسماعيل، وجهالتي لعمرو بن إسحاق لأنّه قد رواه أحمد (ج٥ ص ٢٨٠) من طريق أبي اليمان ثنا إسماعيل بن عياش به، إلا أنه لم يذكر فيه شيخ شريح وهو أبوأسماء، وقد قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (ج١ ص ٣٩٢): لعل ذكر أبي أسماء هو المحفوظ، والله أعلم. اهـ

والحديث لم يتكلم عليه الهيثمي في «المجمع» (ج١٠ ص٤٠٧) بشيء و لم يزد على أن عزاه لأحمد والطبراني.

ما حال الإمام أحمد بن عبدالله أبونعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى في «الحلية» (ج٢ ص٤٤٣): حدثنا محمد بن أحمد بن مخلد قال: ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي (٦٠ قال: ثنا سليمان بن حرب قال: ثنا أبوهلال عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «وَعَدَنِي رَبِي عَزَّ وَجُلَّ أَن يُدخِلَ مِن أُمَّتِي الجنَّة مِائة أَلفٍ» فقال أبوبكر رضي الله تعالى عنه: يا رَسُول الله زِدْنا. قال: «وَهكذا» -وأشار سليمان بن حَرب بيده كذلك قال: يا رَسُول الله زِدْنا. فقال عمر: إنَّ الله عزَّ وحلَّ قادر أن يدخِلَ النَّاسَ الجنَّة بحَفنة واحِدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «صَدَق عُمرً».

هذا حدیث غریب من حدیث قتادة عن أنس رضی الله تعالی عنه، تفرد به أبوهلال، واسمه محمد بن سلیم الراسبی ثقة (۲) بصري.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (البلوي). والصواب: (البلدي)، كما في والميزان، وواللسان،

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في والتقريب، صدوق فيه لين.

أما رجال الإسناد: فشيخ أبي نعيم الظاهر أنّه وقع فيه تصحيف، وأنه محمد بن أحمد بن مخزوم، فقد ذكروا من شيوخه إبراهيم بن الهيثم، وقد ضُعّف، وقيل: كان يكذب، كما في «الميزان».

وإبراهيم بن الهيثم: ثقة تُكلم فيه بكلام غير مؤثر كما في «الميزان» و«اللسان».

وبقية رحال السند من رحال «التقريب».

ثم وحدت الحديث في «مسند أحمد» (ج٣ ص١٩٣) من حديث بَهز وهو ابن أسد عن أبي هلال عن قتادة عن أنس، فالحديث حسن لغيره، والحمد لله.

... – قال الإمام أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي في «الأسماء والصفات» ص (٣٢٩): أخبرنا أبوالحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبدالرزاق أنا معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عَليه وعلى آله وسلم: "إِنَّ الله عَزَّ وحَلَّ وعَدَني أَنْ يُدخِل الجنَّة مِن أُمَّي أَربعَمائة أَلفها فقال أبوبكر: زِدْنا يا رسول الله. قال: «وهَكَذا –وحَمَع يَديه –» قال: زدنا يا رسول الله. قال: «وهَكذا –وحَمَع يَديه –» قال: زدنا با رسول الله. قال: «وهَكذا عمر رضي الله عنه: حسبك. فقال أبوبكر رضي الله عنه: دَعْني يا عُمَرُ وما عَلَيك أَنْ يُدخِلنا الجنَّة كُلنا؟ فقال عمر رضي الله عنه: أبوبكر رضي الله عنه: إن شاء أدخل خلقه الجنَّة بكفه واحِدة. فقال صلى الله عمر رضي الله عنه: إن شاء أدخل خلقه الجنَّة بكفه واحِدة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «صَدَق عُمَرُ».

ورواه خلف بن هشام عن عبدالرزاق عن معمر عن قتددة عن أنس أو عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه بالشك، أخبرناه أبوعبدالله

الحافظ ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا حلف ثنا عبدالرزاق فذكره.

ورواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، مرَّةً عن أبي بكر بن عمير عن أبيه ومرةً عن أبي بكر بن أنس عن أبي بكر بن عمير عن أبي عمير وقال: فقال عمر رضي الله عنه: إنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالى إن شاءَ أُدخَلَ النَّاسَ الجُنَّةَ جَملةً وَاحِدةً. وقال في ابتدائه فقال: عُمير، بدل: أبي بكر.

الحديث قال الحافظ ابن كثير (ج١ ص٣٩٤): قال عبدالرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس، وذكر الحديث، ثم قال: هذا الحديث بهذا الإسناد تفرد به عبدالرزاق.

قلت: وهو على شرط الشيخين.

وقد أخرجه أحمد في «مسنده» (ج٣ ص١٦٥) بهذا السند، وفيه الشك كما في حديث خلف عند البيهقي، أهو عن معمر عن قتادة عن أنس -أو عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس- ولا يضر هذا الاختلاف لأن قتادة قد سمع من أنس، وإن كان مدلسًا فالحديث في الشواهد والمتابعات. وأما رواية معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله.

٨٦- قال الطبراني رحمه الله في الكبير (ج١٧ ص٢٥): حدثنا محمد بن صالح ابن الوليد النرسي ومحمد بن يحيى بن مندة الأصبهاني قالا: ثنا أبوحفص بن على (١) ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي بكر بن عمير عن أبيه عن النّبي صلّى الله عَليهِ وعَلى آلهِ وسلّم قال: "إنَّ الله تَعَالى وعَدَني أنَّ أبيه عن النّبي صلّى الله عَليهِ وعَلى آلهِ وسلّم قال: "إنَّ الله تَعَالى وعَدَني أنَّ

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: (عمر بن علي)، والصواب: (عمرو بن علي) وهو الحافظ الشهير بالفلاس.

يُدخِل مِن أُمَّتِي ثَلاَنَمائَةِ أَلفٍ الجنَّةَ » فقال عُمير: يا نيَّ الله زِدْنا. فقالَ عمر: حسبُك يا عمير. فقال: ما لَنا ولَك يا ابنَ الخطَّاب، وما عَلَيك أن يُدخلَنا الله الجنَّة؟ فقال عمر: إنَّ الله حلَّ وعزَّ إنْ شاء أُدخل النَّاسَ الجنَّة بحَفنَةٍ أو بحَثيَةٍ وَاحِدَة. فقال النَّيُّ صلّى الله عَليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم: «صَدَقَ عُمَرُ».

الحديث ضعيف لأن في سنده أبا بكر بن عمير، قال الحافظ في «الإصابة» (ج٣ ص٣٨): لا أعرف مَن وثّقه.

قال أبوعبدالرحمن: وقد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» في (الكنى) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، ولم يذكرا راويًا عنه سوى أبي بكر بن أنس، ولم يذكرا فيه حرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول العين، ثم إن الحافظ في «الإصابة» ذكر أن معمرًا قد خالف هشام بن أبي عبدالله الدستوائي فرواه معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس كما في «الإصابة»، وأيضًا معاذ ابن هشام كان لا يذكر في أول أمره أبا بكر بن أنس، وفي آخر أمره كان يزيده. اه مختصرًا من «الإصابة» بتصرف.

والحاصل أن هذا الحديث ضعيف لجهالة أبي بكر بن عمير، والله أعلم.





فصل في شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رفع درجات بعض من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه عمله

٨٠ قال البحاري رحمه الله (ج٨ ص٤١): حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي موسى رضى الله عنه قال: لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليه وعَلَى آله وسلَّم من حُنَين بَعَثَ أَبَا عَامر عَلَى حَيْشِ إِلَى أُوطَــاسِ فَلَقِيَ دُرَيــدَ بِنَ الصِّمَّةِ، فَقُتلَ دُرَيـــدٌ وَهَزَمَ الله أصحَابَهُ، قَالَ ٱبُومُوسَى: وَبَعَثَني مَعَ آبي عَامر فَرُميَ ٱبُوعَامر في رُكبَته رَمَاهُ جُشَميٌّ بسَهُم فَأَثْبَتَهُ فِي رُكبَته، فَانتَهَيتُ إِلَيه فَقُلتُ: يَا عَمِّ مَن رَمَاكَ. فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ: ذَاكَ قَاتلَى الَّذِي رَمَانِ. فَقَصَدَتُ لَهُ فَلَحَقَّتُهُ فَلَمَّا رَآبي وَلَّى فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلتُ أَقُدولُ لَهُ: أَلا تُستَحيى أَلا تَشبُتُ. فَكَفَّ فَاحتَلَفنَا ضَرَبَتَين بالسَّيف فَقَتَلتُهُ، ثمُّ قُلتُ لأَبي عَامر: قَتَلَ الله صَاحِبَكَ. قَالَ: فَانزعْ هَٰذَا السُّهِمَ. فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا (١) منهُ المُاءُ قَالَ: يَا ابنَ أَحِي أَقْرِئُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليه وعَلَى آله وسلَّم السُّلامَ وَقُل لَهُ: استَغفر لي. وَاستَخلَفَني أَبُوعَامر عَلَى النَّاس فَمَكُثُ يَسيرًا ثمَّ مَاتَ، فَرَجَعتُ فَدَخَلَت عَلى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسَلَّم في بَيْتِــهِ عَلَى سَرِيرِ مُرمَّلِ<sup>(٢)</sup>، وَعَلَيــه فَرَاشٌ قَد أَثَّرَ رُمَالُ

<sup>(</sup>١) نزا منه الماء: أي انصب من موضع السهم، كما في «الفتح».

 <sup>(</sup>٢) مرمّل -براء مهملة ثم ميم مثقلة-: أي معمول بالرمال، وهي حبال الحصر التي تضفر بها=

وسيخافون

السَّرير بظهره وَحَنبه، فَأَحبَرتُهُ بَخبَرنَا وَحَبَر أَبِي عَامِ وَقَالَ: قُل لَهُ: استَغفر لِي عَامِ وَقَالَ: قُل لَهُ: استَغفر لِي فَدَعَا بَمَاءَ فَتَوَضَّا ثُمَّ رَفَعَ يَدَيه فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغفر لِعبَيد أَبِي عَامِ » وَرأيتُ بَياضَ إِبطَيه ثُمَّ قَالَ: «اللَّهمَّ احعَلَهُ يَومَ القيَامَة فَوقَ كَثير مِن حَلَقكَ مِن النَّاسِ» فَقُلتُ: وَلِي فَاستَغفر. فَقَالَ: «اللهمَّ اغفر لعبدالله بَن قيسس ذَنبَهُ، وأدخلهُ يُومَ القيامة مُدخل كريماً» قال أبوبردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى.

الحديث أخرجه مسلم.

٨٨ قال مسلم رحمه الله (ج٢ ص٣٤): حدثني زهير بن حرب حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبوإسحاق الفزاري<sup>(١)</sup> عن حالد الحذَّاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت: دَخلَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وعلى آله وسلّم على أبي سَلَمَة وقد شَقَّ بَصَرُهُ فَأَعْمَضَهُ ثَمَّ قَالَ: «إنَّ الرُّوحَ إذا قُبضَ تَبعَهُ النَّصرُ» فَضَجَّ ناسٌ مِن أهله فَقَالَ: «لا تَدعُوا عَلَى اللهُ اللهُّ بخير فإنَّ اللهُريَّكَة يُؤمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» ثمَّ قَالَ: «اللَّهمَّ اغفر أَنفُسكُم إلاَّ بخير فإنَّ اللَّلائكَة يُؤمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» ثمَّ قَالَ: «اللَّهمَّ اغفر النَّا سَلَمَة وَارفَع دَرَجَتَهُ في المَهديِّينَ، وَاحلَّهُ في عَقِبهِ في الغَابِرِينَ وَاغفر لَنَا وَلَهُ يَا رَبُّ العَالَمِينَ، وأَفسَح لَهُ في قَبْرِه، ونَوِّر لَهُ فيهِ».

الحديث أخرجه أحمد (ج٦ ص٢٩٧).

<sup>-</sup>الأسرة، كما في والفتح.

<sup>(</sup>١) أبوإسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، وأبوقلابة هو عبدالله بن زيد الجرمي.

## فصل فصل في شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه

٨٩ قال البخاري رحمه الله (ج٧ ص١٩٣): حدثنا مسدد حدثنا يجي عن سفيان حدثنا عبدالملك حدثنا عبدالله بن الحارث حدثنا العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه قال للبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مَا أَغنيت عَن عَمّاك فَإِنّهُ كَانَ يَحُوطُك وَيَغضَبُ لَك؟ قَالَ: «هُوَ في ضحضاح (١) مِن نَار، وَلُولا أَنَا لَكَانَ في الدَّرَك الأسفَل مِنَ النَّارِ».

الحديث أخرجه البخاري (ج. ۱ ص۹۹) و(ج۱۱ ص۹۱۶)، ومسلم (ج۱ ص۱۹۶–۱۹۰)، وأحمد (ج۱ ص۲۰۲، ۲۰۷، ۲۱۰).

• ٩- قال البحاري رحمه الله (ج٧ ص١٩٣): حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا الليث حدثني ابن الهاد عن عبدالله بن حباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّه سميا النّبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، وَذُكِرَ عِندَهُ عَمّهُ فَقَالَ: (الْعَلَّهُ تَنفَعُهُ شَفَاعَتي يَومَ القِيَامَةِ، فَيُحعَلُ فِي ضَحضاحٍ مِنَ النّارِ يَبلُغُ كَعبيهِ يَعلى مِنهُ دمَاعُهُ».

الحديث أخرجــنه البخـــاري أيضـــًا (ج١١ ص٤١٧)، ومسلم (ج١ ص١٩٥)، وأحمد (ج٣ ص٨–٩).

<sup>(</sup>١) الضحضاح: اليسير، القليل.

هذان الحديثان يدلان على أنّ أبا طالب مات كافرًا، إذ لو كان مسلمًا لحرج مِن النَّارِ مع الموحدين كما تواترت الأحساديث بخروج الموحدين من النار، وسيأتي إن شاء الله بعض الأحاديث في ذلك.

ويؤيد دلالة هذين الحديثين على عدم إسلام أبي طالب ما رواه البحاري في «صحيحه» (ج٣ ص٤٦٥) -طبعة حلبية مع «الفتح»- فقال البحساري رحمه الله: حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أحبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنَّهُ أَحبَرُهُ أنَّهُ لَمَّا حَضَرَت أَبَا طَالِب الوَفَاةُ جَاءُهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم فَوَحَدَ عِندَهُ أَبَا جُهلِ بنَ هِشَامٍ وَعَبدَاللهُ بنَ أَبِي أُمَيَّةً بن الْمُغِيرَة، قَسَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم لأبي طَالِب: «يَا عَـــمُّ قُل: لا إِلَهَ إِلَّا الله كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ﴾ فَقَالَ ٱبُوحَهل وَعَبْدُالله بنُ أَبِي أُمَّيَّةَ: يَا أبًا طَالِب أَتْرَغَبُ عَن مِلَّةِ عَبِدِالْمُطَّلِبِ. فَلَم يَزَل رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلَهِ وسلَّم يَعرضُهَا عَلَيهِ وَيَعُودَان بتِلكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ ٱبْوطَالِب آخِرَ مَا كُلَّمَهُم: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبِدِالْمُطَّلِبِ. وأَبِي أَن يَقُولَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهِ. فَقَــالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: ﴿أَمَا وَالله ۖ لأَسْتَغْفِرُنَّ لَكُ مَا لَمْ أَنهَ عَنكَ ﴾ فَأَنزَلَ الله تَعَالَى فِيهِ: ﴿مَا كَانَ لِلنِّبِيِّ ۗ الآيةَ .

الحديث أخرجه في مواضع في "صحيحه» منها (ج٨ ص١٩٥) وفيه: فنزلَتْ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَستَغفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَو كَانَالُوا أَنْ يَستَغفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَو كَانَالُوا أُولِي قُربَى مِن بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم أَنَهم أَصحَابُ الجَحِيمِ ، ونزلت: ﴿إِنَّكَ لا تَهدِي مَن أَحبَبْتَ ﴾، و(ج٩ ص١١٤) و(ج٠١ ص١٢٤)، وأخرجه مسلم تهدي مَن أُحبَبْتَ ﴾، و(ج٩ ص١٤١) و(ج٠١ ص٢١٤)، وأخرجه مسلم (ج١ ص٢١٤)، والنسائي (ج٤ ص٤٤)، وأجمد (ج٥ ص٣٣٤)، وابن

حرير (ج١١ ص٤١).

وما أخرجه مسلم في «صحيحه» (ج١ ص٢١٦) مع النووي، فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قالا: حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلّم لِعَمِّهِ عِندَ المَوتِ: «قُل لا إِلَه إِلاَّ الله أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَومَ القَيامَةِ» فَأَن لَ الله ﴿ إِنْكَ لا تَهدِي مَن أُحبَبتَ ﴾ الآية.

وأخرِجه من طريق آخر ينتهي إلى يزيد بن كيسان، وفيه قال: لولا أنْ تُعيرَنِي قُريش يقولون: إنَّما حمله على ذلك الجزَعُ، لأقررت بها عبنك، فأنزلَ الله الآية.

الحديث أخرجه الترمذي (ج٤ ص٩ ٥) مع «التحفة» طبعة هندية، وأحمد (ج٢ ص٤٤)، وابن جرير (ج٠٢ ص٩٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» ص(٥٤)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان.

وما أخرجه أبوداود في «سننه» (ج٣ ص٤٧٥) فقال رحمه الله: حدثنا مسدد حدثنا يجيى عن سفيان حدثني أبوإسحاق عن ناجية بن كعب عن علي عليه السَّلام قَالَ: قُلتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلَّم: إنَّ عَمَّكَ الشَّيخ الضَّالُ قَد مَاتَ. قَالَ: «اذهَب فَوَارِ أَبساكَ ثمَّ لا تُحدِثَنَّ شَيئاً حَتَّى الشَّيخ الضَّالُ قَد مَاتَ. قَالَ: «اذهَب فَوَارِ أَبساكَ ثمَّ لا تُحدِثَنَّ شَيئاً حَتَّى النَّيْخِ الضَّالُ قَد مَاتَ. قَالَ: «اذهَب فَوَارِ أَبساكَ ثمَّ لا تُحدِثَنَّ شَيئاً حَتَّى النَّيْخِ الضَّالُ قَد مَاتَ.

الحديث أخرجه النسائي (ج۱ ص۹۲) و (ج٤ ص٩٥)، وابن أبي شيبة (ج٣ ص٩٢)، وابن الجارود ص(١٩١)، وأحمد (ج١ ص٩٧)، والبيهقي (ج٣ ص٣٩)، وفيه عند النسائي (ج١ ص٩٢)، وأحمد (ج١ ص٩٧)

# مضفاعيء شفاعة النبي لعمه أبي طالب في تخفيف العداب عنه

وابن الجارود: أَنَّه مَات مُشرِكًا.

الحديث رحاله رحال الصحيح إلا ناحية بن كعب، وقد قال الحافظ الذهبي في «الميزان»: توقف ابنُ حِبَّان في توثيقه وقوَّاه غيرُه، وذكره يجيى ابن معين فقال: صالح الحديث، وقال ابن المديني: لا أعلم أحدًا حدث عن ناحية بن كعب سوى ابن (١) إسحاق.

قال الذهبي رحمه الله متعقبًا كلام ابن المديني: قلت: بلى، وولده يونس ابن أبي إسحاق. وقال أبوحاتم: شيخ. اهـ

قال أبوعبدالرحمن: الظاهر أن حديثه لا يتزل عن الحسن، وأما الحافظ إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فهو شديد التحامل على أصحاب على رضي الله عنه.

وللحديث طريق آخر يرتقي به إلى الصحة.

قال الإمام أحمد رحمه الله (ج١ ص١٠): ثنا إبراهيم بن أبي العباس ثنا الحسن بن يزيد الأصم قدال: سمعت السُّدي إسماعيل يذكره عن أبي عبدالرحمن السلمي عن على رضى الله عنه، وذكر الحديث.

وقال عبدالله بن أحمد رحمه الله في «زوائد المسند» (ج١ ص١٢١): ثنا زكريا بن يجيى زحمويه وثنا محمد بن بكار، وثنا إسماعيل أبومعمر وسريج ابن يونس قالوا: ثنا الحسن بن يزيد (٢) الأصم به.

<sup>(</sup>١) الصواب: (أبوإسحاق)، كما في مستد أحمد، (ج١ ص٩٧).

 <sup>(</sup>٢) في «المسلم» في هذا الموضع: (ابن زيد)، والصواب: (ابن يزيد) كما تقدم وكما في-

وقال البحاري رحمه الله (ج٣ ص ٥٥): حدثنا أصبغ قال: أحبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَيسنَ (١) تَنْزِلُ في دَارِكَ بِمَكَّة؟ فَقَالَ: ﴿وَهَل تَرَكَ عَقِيلٌ مِن رَبَاعٍ أَو دُورٍ؟ ﴾ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ ابَا طَالِب هُوَ وَطَالِبٌ وَلَم يَرِثُهُ جَعفرٌ وَلا عَلِيٌّ رَضِي الله عَنهما شَيئًا لأَنْهُمَا كَانَا مُسلِّمينِ وكَانَ عَقِيلٌ وطَالِبٌ كَافِرَينِ.

الحديث أخرجه مسلم (ج٢ ص٩٨٤).

وجه الاستدلال بسهذا الحديث أن النبي صلّى الله عَليهِ وعَلَى آلهِ وسلّم يقول: «لا يَرِثُ اللّسلِمُ الكَافِرَ، ولا يَرِثُ الكافِرُ المسلِمَ» أحرجه الستة من حديث أسامة بن زيد، فعليُّ وجعفر لكونِهما مسلمين لم يرثا أبا طالب لأنه مات كافرًا، ولا يرث المسلم الكافر، والله أعلم.

وإن كنت تريد المزيد من الردود على شبهات الشيعة حول إسلام أبي طالب، فراجع «الإصابة» (ج٤ ص١١٥)، و«المواهب في الرد على من يقول بإسلام أبي طالب» لأخينا الفاضل الشيخ أبي عبدالله قاسم التعزي فإنه أجاد وأفاد حفظه الله.

٩١- قال الإمام الخطيب في «التاريخ» (ج٣ ص ٣٨٠): أنبأنا أبونعيم حدثنا يجيى عمد بن فارس قال حدثني خطاب بن عبدالدائم الأرسوفي بها حدثنا يجيى ابن المبارك عن شريك عن منصور عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال:

<sup>-</sup> وتُهذيب التهذيب».

<sup>(</sup>١) حذف أداة الاستفهام، والتقدير: أتنزل في دارك؟، كما في وصحيح مسلم.

# من فاعد النبي لعمه أبي طالب في تخفيف العداب عنه

سمعت النبي صلّى الله عُليهِ وعَلى آلهِ وسلّم يقول: «شُفّعتُ في هَوَلاءِ النَّفَرِ: في أبي وعَمِّي أبي طَالبُ وأخِي مِن الرَّضاعَةِ -يَعني ابن السَّعدِيـــة- ليَكُونُوا مِن بَعدِ البَعثِ هَبَاءً».

ثم ذكر أنه باطل بهذا الإسناد.

حطّاب: هو ابن عبدالدائم وهو ضعيف يعرف برواية المنساكير عن يجيى ابن المبارك الشامي الصنعاني وهو مجهول، ثم قسال: وقال فيه: عن منصور عن ليث بن أبي سليم (١), اهـ

وفيه أيضًا محمد بن فسارس رافضي غال ضعيف الحديث. فالحديث ضعيف وهو موافق لبدعته أيضًا.



<sup>(</sup>١) قال أبوعبدالرجمن: ذكر عبدا في ترجمة محمد بن فارس.



٩٢- قال الخطيب البغدادي في «التاريخ» (ج٢ ص٢٤): أحبرنا علي بن أبي علي البصري أحبرنا محمد بن المظفر الحافظ الفظاء حدثنا أبوجعفر محمد بن سهل بن محمد بن أحمد بن سعيد الجمال حدثنا أبوالحسن محمد بن معاذ بن عيسى بن ضرار بن أسلم بن عبدالله بن حبير بن أسد بن هاشم بن عبدمناف حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن هراسة عن سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: أتى العباس بن عبدالمطلب عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: أتى العباس بن عبدالمطلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله إنًا لنعرف الضعائين في أناس مِن قومِنا مِن وقائِعَ أوقعناها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أما والله إنهم لا يبلغون خيرًا حتى يُحبُّوكُم لِقَرَابَتِي»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ترجُو سلهبُ شفاعتى ولا يَرجوها بَنُو عَبدِالمطلب؟».

لا أعلم ذكر فيه عائشة ومسروقًا عن الثوري غير ابن هراسة والمُحفوظ عن أبي الضحى عن ابن عباس.

كذلك أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا أبوسهل أحمد بن محمد بن عبدالله القطان حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا أبوحذيفة حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: جاء العباس إلى

والراجح فيه الإرسال.

النَّبِيِّ صلَّى الله عَليهِ وعَلَى آلهِ وسلَّم فقال: إِنَّكَ قد تَركتَ فِينَا ضَغَائِن مُنذُ صَنَعتَ الَّذي صَنَعتَ. فقال النَّبِيُّ صلَّى الله عَليهِ وعَلَى آلهِ وسلَّم: «لا يَبلُغُوا الخَيرَ -أو قالَ: الإِيمَانَ- حَتَّى يُحِبُّوكُم للهِ ولِقَرابَتِي، أَتَرجُو سَلهَم -حيُّ مِن مُراد- شَفَاعَتى ولا يَرجُو بَنُو عَبدالمطَّلِب شَفَاعَتى؟».

رواه أبونعيم عن الثوري فأرسله ولم يـــذكر فيه ابن عبـــاس. اهــ كلام الخطيب.

قال أبوعبدالرحمن: الراوي له في الطريق الأولى عن الثوري إبراهيم بن هراسة وهو متروك كما في «اللسان».

# فصل في الشفاعة في خروج الموحدين من النار

الأحاديث الدالة على خروج الموحدين من النّارِ متواترة، وقد تقدم بعض الأحاديث الدالة على ذلك، منها: حديث أنس بن مالك رقم (٢)، وحديثه أيضًا رقم (٣)، وحديث أبي بكر رقم (٥)، وحديث ابن عباس رقم (٣)، وحديث أنس رقم (٣٣)، وحديث ابن عباس رقم (٣٣)، والأحاديث أنس رقم (٣٣)، والأحاديث الآتية إن شاء الله.

٩٣- قال البحاري رحمه الله (ج٢ ص٢٩٢): حدثنا أبواليمان قال: أحبرنا شعيب عن الزهري قال: أحبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أحبرهما أنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله هَل نَرى رَبَّنَا يَومَ القِيامَةِ؟ قَالَ: (هَل تُمَارُونَ فِي القَمَرِ لَيلةَ البدر لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟) قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله. قَالَ: (فَهَل تُمَارُونَ فِي الشَّمسِ لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟) قَالُوا: لا يَا قَالَ: (فَإِنَّكُم تَرَونَهُ كَذَلِك، يُحشَرُ النَّاسُ يَومَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ: مَن كَانَ يَعبُدُ شَيئًا فَلِيَّتَع. فَمِنهُم مَن يَتَّبعُ القَمرَ، وَمِنهُم مَن يَتَّبعُ القَمرَ، وَمِنهُم مَن يَتَبعُ الطُّواغِيت، وتَبقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ الله فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم. فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَسَاتِيهِمُ الله فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم. فَيَقُولُونَ: أَنتَ رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَسَاتِيهِمُ الله فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم. فَيَقُولُونَ: أَنتَ رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَصَرَبُ الصَرَاطُ بَينَ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم. فَيَقُولُونَ: أَنتَ رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَضرَبُ الصَرَاطُ بَينَ فَيُقُولُ: أَنَا رَبُّكُم. فَيَقُولُونَ: أَنتَ رَبُّنَا. فَيَدعُوهُم فَيُضرَبُ الصَرَاطُ بَينَ

ظَهِرَانَي حَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أُوَّلَ مَن يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، وَلا يَتَكَلَّمُ يَومَثِلَ أَحَدٌ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَكَلامُ الرُّسُلِ يَومَفِذٍ: اللَّهِمُّ سَلِّم سَلِّم. وَفِي جَهَنَّمُ كَلالِيبُ مِثلُ شَوك السَّعدَان، هَل رَأيتُم شَوكَ السَّعدَان؟ "قَالُوا: نَعَم. قَالَ: «فَإِنَّهَا بأعمَالِهم، فَمِنهُم مَن يُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنهُم مَن يُخردَلُ ثُمَّ يَنجُو، حَتَّني إذَا أَرَادَ الله فَيُخرِجُونَهُم وَيَعرِفُونَهُم بآثار السُّجُود، وَحَرَّمَ الله عَلَى النَّارِ أَنْ تَسَأَكُلَ أَثَرَ السُّجُود (١)، فَيَحرُ جُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابن آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّحُود، فَيَحرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امتَحَشُوا(٢) فَيُصَبُّ عَلَيهم مَاءُ الجَيَاة فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ، ثمَّ يَفرُغ الله مِنَ القَصَاء بَينَ العِبَاد، وَيَبقَى رَجُلٌ بَينَ الجُنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهِلِ النَّارِ دُحُولًا الجُنَّةَ مُقبلٌ بُوَجِهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبُّ اصرفُ وَجِهِي عَنِ النَّارِ قَد قَشَبَني رَيُّهَا وأَحرَقَنى ذَكَاوُهَا. فَيَقُلُولُ: هَل عَسَيتَ إِن فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَن تَسَلَّالُ اغْيرَ ذَلِك؟ فَيَقُولُ: لا وَعِزَّتِكَ. فَيُعطى الله مَا يَشَاءُ مِن عَهدٍ وَمِيثَاق فَيَصرفُ الله وَحَهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الجَنَّةِ رَأَى بَهِجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ الله أَن يَسكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبُّ قَدِّمني عِندَ بَابِ الجُنَّةِ. فَيَقُولُ الله لَهُ: أَلَيسَ قَد أُعطَيتَ العُهُودَ وَاللِيثَاقَ أَن لا تَسأَلَ غَيرَ الَّذي كُنتَ سَأَلتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَّبِّ لا أَكُونُ أَشْقَى حَلْقِكَ. فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيتَ إِن أُعطِيتَ ذَلِكَ أَن لا تَسأَلَ

<sup>(</sup>١) فقد يدخل النار ولا تـــاكل موضع سحوده، ونؤمن بذلك لأن النـــار مخلوقة لله مأمورة له سبحانه لا تتحاوز ما أمرها الله سبحانه به.

<sup>(</sup>٢) امتَحْشُوا: أحترقوا.

غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لا وَعِزَّتِكَ لا أَسأَلُ غَيرَ ذَلِكَ. فَيُعطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِن عَهلٍ وَمِيثَاقِ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّسَةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضرَةِ وَالسُّرُور، فَيَسكُتُ مَا شَاءَ الله أَن يَسكُتَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلَيٰ النَّضرَةِ وَالسُّرُور، فَيَسكُتُ مَا شَاءَ الله أَن يَسكُت فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لا تَحْمَلِي العُهُودَ وَالْمِيثَاقَ أَن لا تَسأَلَ غَيرَ الَّذِي أُعطِيتَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لا تَحْمَلِي أَشقَى خَلقِكَ. فَيَضحَلُ الله عَزَّ وَجَلَّ مِنهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ فَيَقُولُ: عَنَى إِذَا انقَطَعَ أُمنيَّتُهُ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ بَعْ مَا أَعْدَرَكَ أَلُهُ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ فَيَقُولُ: عَنَى مَنْ كَذَا وَكَذَا. أَقْبَلَ يَمَنَّ فَيَعَمُ وَمُنْ مَنَى حَتَّى إِذَا انقَطَعَ أُمنيَّتُهُ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: مِن كَذَا وَكَذَا. أَقْبَلَ يَكُنَّ مُنَالِهِ مُعَلًى الله عَنْ وَجَلَّ مِن كَذَا وَكَذَا. أَقْبَلَ عَلَى الله عَنهمَا: إِنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَى الله وَعَلَى الله عَلَى الله وَعَلَى الله عَلَى الله وَسَلَم إِلاَ قَولَهُ: «لَكَ وَعَشَرَة أَمثَالِهِ» قَالَ أَبُوسُولَ الله عَلَى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلّم إلاّ قَولَهُ: «لَكَ وَعَشَرَة أَمثَالِهِ». قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: إنّى سَمِعتُهُ يَقُولُ: «ذَلِكَ وَعَشَرَة أَمثَالِهِ وَعَلَى الله وَعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَشَرَة أَمثَالِهِ».

الحديث أخرجه البخساري أيضًا (ج١١ ص٤٤٤) و(ج١٣ ص١٩٥)، ومسلم (ج١ ص١٦٣-١٦٤)، والنسائي (ج٢ ص١٨١) مختصرًا، وأحمد (ج٢ ص٢٧٥، ٢٩٣)، وأبوعوانة (ج١ ص١٥٩-١٦١)، وعبدالرزاق (ج١ ص٤٠٧، ٤٠٧).

٩٤ قال البحاري رحمه الله (ج١٣ ص٤٤): حدثنا يجيى بن بكير حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قُلنَا: يَا رَسُولَ الله هَل نَرَى رَبّنا

<sup>(</sup>١) زيد: هر اين أسلم.

يَومَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: ﴿ هَلَ تُضَارُونَ فِي رُؤيَةِ الشَّمسِ وَالقَمَرِ إِذَا كَانَت صَحوًا؟ " قُلنَا: لا. قَالَ: " فَإِنَّكُم لا تُضَارُونَ في رُؤيَةِ رَبُّكُم يَومَعِذِ إلا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤيَتِهمَاء حُمٌّ قَالَ: - يُنَادي مُنَاد: لِيَذَهَب كُلُّ قَوم إلى مَا كَانُوا يَعبُدُونَ. فَيَذَهَــبُ أَصِحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهم، وأصحَابُ الأوثــان مَعَ أُوثَانِهِم، وأصحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهم، حَتَّى يَبقَى مَن كَانَ يَعَبُدُ اللهُ مِن بَرِّ أُو فَاحِر وَغُبِّرَاتٌ مِن أَهِلِ الكِتَابِ، ثُمَّ يُؤتِّي بِحَهَنَّمَ تُعرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ فَيُقَالُ لِليَهُود: مَا كُنتُم تَعبُ لُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعبُ لُهُ عُزَيرًا ابنَ الله. فَيُقَالُ: كَذَبْتُم لَم يَكُنْ لله صَاحِبَةٌ وَلا وَلَدً، فَمَا تُريـــدُونَ؟ قَالُوا: نُريدُ أن تَسقِينَا. فَيُقَالُ: اشْرَبُوا. فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارِي: مَا كُنتُم تَعَبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعَبُدُ المَسيحَ ابنَ الله. فَيُقَالُ: كَذَبْتُم لَم يَكُن لله صَــاحِبَةٌ وَلا وَلَدَّ، فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُريدُ أَن تَسقِينَا. فَيُقَالُ: اشرَبُوا. فَيَتَسَاقَطُونَ في حَهَنَّمَ، حَتَّى يَبِقَى مَن كَانَ يَعْبُدُ الله مِن بَرِّ أَو فَاحر فَيْقَالُ: لَهُم مَا يَحبسُكُم وَقَد ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُم وَنَحنُ أَحوَجُ مِنَّا إِلَيهِ فِأَ الْيَومُ، وإنَّا سَمِعنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: لِيَلْحَق كُلُّ قُوم بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وإنَّمَا نَنتَظِرُ رَبَّنَا. قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَة غَير صُورَتِهِ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا أُوَّلَ مَرَّةً. فَيَقُدُولُ أَنَا رَبُّكُم. فَيَقُولُونَ: أَنِتَ رَبُّنَا. فَلا يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الأَنبِيَاءُ، فَيَقسُولُ: هَل بَينكُم وَبَينَهُ آيَةً تَعرفُونَهُ؟ فَيَقُولُونَ: السَّاقُ. فَيَكشِفُ عَن سَاقِهِ فَيَسجُدُ لَهُ كُلُّ

<sup>(</sup>١) في التعليق على وصحيح البخروي، طبعة إحياء التراث العربي : (إليه) كذا في جميع الأصول متونًا وشروحاً بضمير الإفراد، وتقدم الحديث في (تفسير سورة النساء) بلفظ: 
(البهم) بضمير الجمع. اله كتبه مصححه.

أقول وفي وصحيح مسلمه: وفَارقنَا النَّاس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم و لم نصاحبهم».

مُؤمِن، وَيَبِقَى مَن كَانَ يَسجُدُ لله ريَاءٌ وَسُمعَةٌ فَيَذْهَبُ كَيمَا يَسجُدَ فَيَعُودُ ظَهرُهُ طَبَقبًا وَاحِدًا، ثمَّ يُؤتَى بالجَسر فَيُحعَــلُ بَينَ ظَهرَي حَهَنَّمَ» قُلنَا: يَا رَسُولَ الله وَمَا الجَسرُ؟ قَالَ: «مَدحَضَةٌ مَزلَّةٌ عَلَيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلالِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلطَحَةٌ (١) لَهَا شَوكَةٌ عُقَيفَاءُ تَكُونُ بنَجدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعدَانُ، المُؤمِنُ عَلَيهَا كَالطُّرفِ وَكَالبَرقِ وَكَالرِّيحِ وَكَأْجَاوِيدِ الْخَيلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجِ مُسَلَّمٌ، وَنَاجِ مَحْدُوشٌ، وَمَكَدُوسٌ في نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى يَمُرُّ آخِرُهُم يُسحَبُ سَحبًا، فَمَا أَنتُم بأَشَدَّ لِي مُناشَدَةً فِي الْحَقِّ قَد تَبَيَّنَ لَكُم مِنَ الْمُؤمِنِ يَومَفِذٍ لِلحَبَّارِ، وإَذَا رَأُوا أَنَّهُم قَد نَحَوا(٢) في إحوانهم يَقُولُونَ: رَبَّنَا إحوَائنَا الَّذِين كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعمَلُونَ مَعَنَا. فَيَقُولُ الله تَعَالى: اذهَبُوا فَمَن وَجَدَتُم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دينَار مِن إَيْمَان فَأْخِرجُوهُ. وَيُحَرِّمُ الله صُوَرَهُم عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُم وَبَعضُهُم قَد غَابَ فِي النَّــار إلى قَدَمِهِ، وإلى أَنصَــاف سَاقَيهِ، فَيُحرِجُ وَنَ مَن عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُ ولُ: اذْهَبُوا فَمَن وَجَدَتُم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نَصْفِ دَيْنَارِ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمٌّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذهَبُوا فَمَن وَجَدَتُم في قَلبهِ مِثْقَــالَ ذرَّة مِن إيمَان فَأَخرجُوهُ. فَيُخرجُونَ مَن عَرَفُوا».

الفَيَشْفَعُ النَّبِيِّــونَ وَالمَلائِكَةُ وَالْمُؤمِنُــونَ، فَيَقُولُ الجَبَّارُ: بَقِيَت شَفَاعَتي. فَيَقبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخرِجُ أَقوَامــاً قَدِ امتُحِشُوا، فَيُلقَونَ فِي نَهَرٍ بأَفْوَاهِ

<sup>(</sup>١) أي فيها اتساع وعرض كما في «الفتح» (ج١٣ ص٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) هنا سقط لعله يكون: (ناشدوا الله في إحوانهم).

الجنّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ فِي حَافَتِيهِ كَمَا تَنبُتُ الجِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ قَد رَأْيَتُمُوهَا إلى جَانب الصَّحرَةِ، وإلى جَانب السَّحَرَةِ، فَمَا كَانَ إلى الشَّمسِ مِنهَا كَانَ أَحضَرَ، وَمَا كَانَ مِنهَا إلى الظَّلِّ كَانَ أَبيضَ، فَيَحرُحُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُوُ فَيُحعَلُ فِي رَقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ، فَيَدخُلُونَ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ أَهلُ الجَنَّةِ: هَوُلاءِ عُتَقَاءُ الرَّحَنِ، أَدخَلَهُمُ الجَنَّةَ بغيرِ عَمَلٍ عَبِلُوهُ وَلا خيرٍ قَدَّمُوهُ. فَيَقَالُ لَهُم: لَكُم مَا رَأَيْتُم وَمِثِلَهُ مَعَهُ».

الحديث أخرجه مسلم (ج۱ ص۱۹۷)، وأحمد (ج۳ ص۱۱)، وأبوعوانة (ج۱ ص۱۹۷)، وأبوعوانة (ج۱ ص۱۹۷)، وابن خزيمة ص(۲۰۷–۲۰۸)، والطيالسي (ج۲ ص۲۲۷) من «ترتيب المسند».

٩٥- قال مسلم رحمه الله (ج١ ص١٧١): وحدثني نصر بن على الجهضمي حدثنا بشر -يعني ابن المفضل- عن أبي مسلمة (١) عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلَّم: «أَمَّا أَهلُ النَّارُ اللهُ عَليه وعلى آلهِ وسلَّم: «أَمَّا أَهلُ النَّارُ اللهُ عَليه وعلى آلهِ وسلَّم: «أَمَّا أَهلُ النَّارُ اللهُ عَلَيه وعلى آلهِ وسلَّم: «أَمَّا أَهلُ النَّارُ اللهُ عَلَى أَنْها وَلا يَحيونَ، ولَكِن نَاسٌ أَصَابَتهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِم -أو قَالَ: بِخَطَايَاهُم - فَأَمَاتَهُم الله إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحمًا أَذِنَ بِللسَّفَاعَةِ فَحِيء بهم ضَبَائِرُ (٢) فَبُثُوا عَلى أَنْهار الجَنَّةِ، ثمَّ قِيلَ: يَا أَهلَ الجَنَّة بِالشَّفَاعَةِ فَحِيء بهم ضَبَائِرُ (٢) فَبُثُوا عَلى أَنْهار الجَنَّةِ، ثمَّ قِيلَ: يَا أَهلَ الجَنَّة وَعَلَى اللهُ عَليه وعلى آلهِ وسلَّم قَد كَانَ بالبَادِيَةِ. اللهُ عَليه وعلى آلهِ وسلَّم قَد كَانَ بالبَادِيَةِ.

الحديث أحرجه ابن ماجة (ج٢ ص١٤٤١)، وأحمد(ج٣ ص٧٨-٧٩)،

<sup>(</sup>١) أبومسلمة: هو سعيد بن يزيد، وأبونضرة: هو المنذر بن مالك.

 <sup>(</sup>٢) الضبائر: هم الجماعات في تفرقة، واحدثها ضبارة مثل عمارة وعمائر، وكل مجتمع ضبارة.
 أهـ «نهاية».

وابن خزيسمة ص(٢٧٩-٢٨٠، ٢٨٢، ٢٨٦، ٢٨٦)، والدارمسي (ج٢ ص ٣٨١)، والآجري في «الشريعسة» ص ٣٣١-٣٣١)، والآجري في «الشريعسة» ص (٥٤٥)، وحسين المروزي في «زوائد زهد ابن المبارك» ص (٤٤٩).

... - قال ابن خزيمة رحمه الله ص(٢٨٣): حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد قال: حدثني أبي قال: ثنا حبان - يعني ابن علي - وقال: ثنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم خطَبَ فأتى علَى هذه الآية: ﴿ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُحرِمًا فإنَّ لَه جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيها ولا يَحيى، ومَن يَأْتِهِ مُؤمِنًا قَد عَمِلَ الصَّالِحَاتِ ﴾ يُريد الآية كلها، فقال النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ﴿ أَمَّا أَهلُها الَّذِينَ هُم أَهلُها فإنَّ النَّارَ تُمِيتُهم فإنَّهم لا يَمُوتُونَ ولا يَحيونَ، وأمَّا الَّذِينَ لَيسُوا مِن أَهلِها فإنَّ النَّارَ تُمِيتُهم إمَاتَةً، ثمَّ يَقُومُ الشَّفَعَاءُ فيَشفَعُونَ، فيَحصلُ ضَبَاثِر، فيُؤتَى بِهم نَسهر (١) يُقالُ له: الحَياةُ، أو الحَيُوان، فيَنبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنبُتُ الغُثَاءُ في حَمِيلِ السَّيل».

الحديث رِحاله رِحال الصحيح إلا حبان بن علي وفيه كلام حاصله أنه يصلح في الشواهد والمتابعات، وهو هنا متابع تابعه معتمر بن سليمان وابن أبي عدي كما في «التوحيد» لابن عزيمة.

... - قال ابن حزيمة ص(٢٨٢): حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الحدري قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلّم: «أمّّا أهلُ النَّارِ الَّذينَ هُم أهلُها فلا يَموتُون ولا يَحيَون، وأمَّا مَن يريدُ الله بِهم الرَّحمةَ، فتُمِيتُهم النَّارُ فَيدخُلُ

<sup>(</sup>١) الصواب: نَهرًا.

عَلَيهِم الشُّفعاءُ، فَيَأْخُذُ الرَّحل الضِبَارَة (١) فَيَنتُهم على نَهرِ الحَيَاةِ -أو الحَيَوانِ أو الحَيَا، أو قال: نَهر الجُنَّةِ - فَيَنتُتُون نَباتَ الجِنَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيلِ»، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: «أَوَ مَا تَرُونَ الشَّحَرَةَ تَكُونُ حَضراء ثُمَّ تَكُونُ صَفراء حَضراء ثُمَّ تَكُونُ حَضراء الله عَلَيه وعَلَى آلهِ وسلَّم كان مِن أهل البادية. رسولَ الله صلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم كان مِن أهل البادية.

الحديث أحرجه أحمد (ج٣ ص٥)، ورجاله رجال الصحيح.

... - وقال ابن حزيمة أيضًا ص(٢٨٣): حدثنا محمد بن عبدالأعلى قال: ثنا المعتمر عن أبيه قال: ثنا أبونضرة عن أبي سعيد الحدري قال: خطبنا رسول الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم خطبةً أراه ذَكَرَ طُولَها، قسال: «أمّا أهل النّارِ الّذِينَ هُم أهلها لا يَمُوتُونَ ولا يَحيونَ، وأمّا ناسٌ يُرِيدُ الله بهم الرّحمة فيُديدُ عُلَيهم الشّفعاء فيحمِلُ الرّجلُ مِنهم الضِبَارة فيبتُهم -أو قال: فييتُهم فيدخُلُ عَليهم الشّفعاء فيحمِلُ الرّجلُ مِنهم الضِبَارة فيبتُهم -أو قال: الحيوان أو نهر الحيا- فينبتُون نبات قال: فيبتُون على الله عليه وعلى آلهِ وسلّم: الحِبّةِ في حمِيلِ السّيلِ قال: فقال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم: «ألم تروا إلى الشّحرَة تكونُ حضراءً» ثمّ تكونُ صفراءً، ثمّ تكونُ حضراءً» قال: يَقُولُ الله عليه وعلى آلهِ وسلّم كان قال: يَقُولُ الله عليه وعلى آلهِ وسلّم كان قال: يَقُولُ الله عليه وعلى آلهِ وسلّم كان بالبّادية.

الحديث أيضًا رِجاله رِجال الصَحِيح.

... - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص١١): ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا

<sup>(</sup>١) الضبارة: الحماعة، وفي كتساب التوحيد،: (الصبارة) -بالصاد المهملة-، في مواضع وهو غلط من النساخ.

محمد بن إسحاق قال: حدثني عبيدالله(١) بن المغيرة بن معيقيب عن سليمان ابن عمرو بن عبد العتواري أحد بني(١) ليث -وكان يتيماً في حجر أبي سعيد- قال أبوعبدالرحمن: قال أبي: سليمان بن عمرو هو أبوالهيثم الذي يروي عن أبي سعيد قال: سمعت أبا سعيد يقول: سَمِعتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم يَقُولُ: "أيُوضَعُ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهرَي (٢) حَهَنَّمَ عَلَيهِ حَسَكُ كَحَسِكِ السَّعدَان، ثمَّ يَستَحيزُ النَّاسُ فَنَاجِ مُسَلَّمٌ، وَمَحدُوحٌ بهِ، ثمَّ نَاجٍ وَمُحتَبِسٌ بِهِ مَنكُوسٌ فِيهَا، فَإِذا فَرَغِ الله عَزَّ وَجَلَّ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ إَيَفَقِدُ الْمُؤمِنُونَ رِجَـــالاً كَانُوا مَعَهُم في الدُّنيَـــا، يُصَلُّونَ بصَلاتِهم ويُزَكُّونَ بزكاتِهــم، ويَصُومُونَ صِيَــامَهُم، ويَحُجُّــونَ حَجَّهُم، ويَغرُونَ غَزوَهُم، فَيَقُولُونَ: أَي رَبَّنَا عِبَادً مِن عِبَادكَ كَانُوا مَعَنَا فِي الدُّنيَا يُصَلُّونَ صَلاتَنَا، اَوَيُزَكُّونَ زَكَاتَنَـــا، وَيَصُومُونَ صِيَامَنَا، وَيَحُجُّونَ حَجَّنَا، وَيَغزُونَ غَزوَنَا، لا نَرَاهُم. فَيَقُولُ: اذهَبُوا إلى النَّار فَمَن وَجَدتُم فِيهَا مِنهُم فَأَحرجُوهُ. قَالَ: فَيَحِدُونَهُم قَد أَخَذَتْهُمُ النَّارُ عَلَى قَدر أَعمَالِهم فَمِنهُم مَن أَحَذَتُهُ إِلَى قَدَمَيهِ، وَمِنهُم مَن أَخَذَتهُ إِلَى نصف سَاقَيهِ، وَمِنهُم مَن أَخَذَتهُ إِلَى رُكَبَتَيهِ، وَمِنهُم َمَن أَزِرَتُهُ، وَمِنهُم مَن أَحَذَتُهُ إِلَى تُديَيهِ، وَمِنهُم مَن أَحَذَتُهُ إِلَى عُنُقِهِ وَلَم تَغشَ الوُجُوهَ، فَيَستَحرِجُونَهُم مِنهَا فَيُطرَحُونَ فِي مَاءِ الحَيَـــَاةِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ الله

<sup>(</sup>۱) في والمسنده: (عبدالله)، والصواب: (عبيدالله)، كما في وتقريب التهذيب، وسائر المصادر التي سيعزى الحديث إليها.

 <sup>(</sup>٢) في «المسند»: حدثني ليث، والصواب ما أثبتناه، كما في «كتاب التوحيد» لابن خزيمة.

وَمَا الحَيَاة؟ قَالَ: «غُسلُ أَهلِ الجَنَّةِ فَيَنبُتُونَ نَبَاتُ الزَّرِعَةِ -وَقَالَ مَرَّة فِيهِ: كَمَا تَنبُتُ الزَّرِعَةُ - في غُبُاءِ السَّيلِ ثمَّ يَشْفَعُ الأَنبِيَاءُ في كُلِّ مَن كَانَ يَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلاَّ الله مُحلِصًا، فَيُحرِجُونَهُم مِنهَا، قَالَ: ثمَّ يَتَحَنَّنُ الله برَحَمِهِ عَلَى مَن فِيهَا، فَمَا يَترُكُ فِيهَا عَبدًا في قَلبهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن إِيمَانِ إِلاَّ أَحرَحَهُ مِنهَا».

الحديث أخرجه ابن حزيه ص(٣٢٥)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج٢ ص١١١)، وحسين المروزي في «زوائه الزهد لابن المبارك» ص(٤٤٨)، والحاكم (ج٤ ص٥٨٥) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

كذا قال ولم يتعقبه الذهبي والحديث ليس على شرط مسلم فأبوالهيثم وعبيدالله بن المغيرة وابن إسحاق ثلاثتهم ليسوا من رحال مسلم، وما روى مسلم لابن إسحاق إلا قدر خمسة أحاديث في الشواهد والمتابعات، كما في «الميزان». والحديث بهذا السند حسن.

97- قال ابن جبان رحمه الله كما في «موارد الظمآن» ص(١٤٦): أخبرنا محمد بن الحسين (١٤٠) بن مكرم حدثنا عبدالله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح حدثنا أبوأسامة عن أبي روق حدثنا صالح بن أبي طريف، قال: قلت لأبي سعيد الحدري: أسمِعت رَسُولَ الله صلّى الله عليهِ وعلى آلهِ وسلّم يقول في هذه الآية: ﴿ رُبَمَا يَودُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾؟ فقال: يقول في هذه الآية: ﴿ رُبَمَا يَودُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾؟ فقال: نعم، سمعتُه يقول: (أيُحرِجُ الله أناساً مِن المُؤمِنِينَ مِن النّسارِ بَعَد مَا يَأْخُذُ نقمان نقم، شعتُه يقول: (أيُحرِجُ الله أناساً مِن المُؤمِنِينَ مِن النّسارِ بَعَد مَا يَأْخُذُ نقمان نقم، منهم، قال: لمّا أدخلَهم الله النّارَ مَع المُشرِكِين قَالَ المُشرِكُون: أليسَ نقمانه منهم، قال: لمّا أدخلَهم الله النّارَ مَع المُشرِكِين قَالَ المُشرِكُون: أليسَ

<sup>(</sup>١) محمد بن الحسين بن مكرم له ترجمة في وتذكرة الحفاظ، (ج٢ ص٧٣٥)، قسال إبراهيم بن فهد: ما قدم علينا من بغداد أعلم بالحديث من ابن مكرم، وقال الدارقطين: ثقة.

كُنتُم تَرْعُمُونَ فِي الدُّنيَا آلكُم أُولِياؤُهُ؟ فَمَا لَكُم مَعْنَا فِي النَّارِ؟ فَإِذَا سِمِعَ اللهُ ذَلِكَ مِنهِم أَذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ فَتَشْفَعُ لهم الملائِكَةُ والنَّبِيُونَ حَتَّى يَحرُّجُوا بِإِذِنِ الله، فلَمَّا أُخْرِجُوا قالوا: يا لَيَنَا كُنَّا مِثْلَهم فَتُدرِكَنَا الشَّفَاعَةُ فَنَحرُجَ مِنَ النَّارِ. فَذَلِكَ قُولُ الله: ﴿ رُبَّمَا يَودُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ قال: النَّارِ. فَذَلِكَ قُولُ الله: ﴿ رُبَّمَا يَودُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ قال: فيسمَّونَ الجُهنَّمِيينَ مِن أُحلِ سَواد في وُجُوهِهِم، فيَقُولُون: رَبَّنَا أَذَهِبْ عَنَّا هَذَا الاسمَ، فيَغتَسِلُون فِي نَهرِ فِي الجُنَّةِ، فيَذَهَبُ ذَلِكَ مِنهم (١٠).

الحديث أخرجه الطـــبراني كما في «تفسير ابن كثير» (ج٢ ص٢٥)، وفي «موارد الظمآن»: صالح بن أبي طريف، وفي «تفسير ابن كثير»: صــــالح ابن أبي نشريف، وكلاهما لم أقف له على ترجمة (٢).

٩٧- قال البخاري رحمه الله (ج١١ ص٤١٦): حدثنا أبوالنعمان (٢٠ حدثنا محاد عن عمرو عن حابر رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم قَالَ: ﴿ يَخرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَ اعَةِ كَأَنَّهُمُ النَّعَ الِيرُ (٤٠) وَقُلْتُ: مَا

<sup>(</sup>١) في «تفسير ابن كثير» (ج٢ ص٤٦٥): وفيذهب ذلك الاسم عنهم».

<sup>(</sup>٢) ثم وقفت عليه في «الثقات» لابن حبان (ج٤ ص٣٧٦) قال: صالح بن أبي طريف أبوالصيداء، يروي عن أبي سعيد روى عنه أبوروق عطية بن الحارث الهمداني. اهم فعلى هذا فما وقع في «تفسير ابن كثير» تصحيف. وأبوروق: صدوق كما في «التقريب». وقد ثابعه عطية العرفي كما في «الحليد» (ج٧ ص٣٥٦-٢٥٤) وله شاهد عند ابن أبي عاصم في «المسنة» (٤٤٣) وصححه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٣) أبوالنعمان هو محمد بن الفضل، وحماد هو ابن زيد، وعمرو هو ابن دينار، وحابر هو ابن عبدالله الأنصاري، كذا في «الفتح».

<sup>(</sup>٤) في «النهاية» في تفسير (الثعارير): هي القِثَّاء الصغار شُبِّهوا بها لأن القِثَّاء يَنجي سريعًا، وقبل هي رؤوس الطراثيث تكون بيضًا، شُبِّهوا ببياضها، واحدتُها: طرثوث، وهو نبت يؤكل. =

الثَّعَارِيرُ؟ قَالَ: الضَّغَابِيسُ. وَكَانَ قَد سَقَطَ فَمُهُ. فَقُلتُ لِعَمرِو بنِ دينَارِ: أَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعتَ حَابرَ بنَ عَبدِاللهِ يَقُــولُ: سَمِعتُ النَّبيَّ صَلِّى اللهِ عَلَيه وَعَلَى آلهِ وسلَّم يَقُولُ: «يَحرُجُ بالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ»؟ قَالَ: نَعَم.

الحديث أخرجه مسلم (ج١ ص١٧٨)، ويعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (ج٢ ص٢١٦)، والطيالسي في «المسند» (ج٢ ص٢٢) من «ترتيب المسند».

<sup>-</sup> وقال في تفسير (الضغايس): هي صغار القثاء، واحدها: ضغبوس، وقيل: هي نبت ينبت في أصول الثمام يشبه الهليون، يسلق بالخل والزيت ويؤكل. اهـ

<sup>(</sup>۱) في التعليق ما حاصله: أنه وقع تصحيف فيما بين القوسين، وصوابه: فأكون أنا وأمتي على تل كما في حديث كعب بن مالك. اله قلت: وكذا وقع التصحيف في «مسند أحمد، فلعله من بعض رحال السند.

سَبَعُونَ أَلْفًا لا يُحَاسَبُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم كَأْضُوا نَحْمٍ فِي السَّمَاء، ثُمَّ كَذَلِك، ثُمَّ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَشْفَعُونَ حَتَّى يَحْرُجَ مِنَ النَّارِ مَن قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، فَيُحَعِلُونَ بِفِنَاءِ الجَنَّةِ وَيَحْعَلُ أَهْلُ اللهِ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، فَيُحَعِلُونَ بِفِنَاءِ الجَنَّةِ وَيَحْعَلُ أَهْلُ اللهِ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، فَيُحَعِلُونَ بِفِنَاءِ الجَنَّةِ وَيَحْعَلُ أَهْلُ اللهُ وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ الجُنَّةِ يَرُشُونَ عَلَيهِمُ اللّهَ مُ عَلَى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيءِ فِي السَّيلِ، ويَذْهَبُ حُرَاقُهُ مُ يَسأَلُ حَتَّى تُحْعَلَ لَهُ الدُّنِيَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِهَا مَعَهَا.

الحديث أخرجه أحمد (ج٣ ص٢٨٣).

٩٩ وقال مسلم رحمه الله (ج١ ص١٧٩): وحدثنا حجاج بن الشَّاعر حدثنا الفضل بن دكين حدثنا أبوعاصم -يعني محمد بن أبي أيوب- قـــال: حدثني يزيد الفقير قال: كُنتُ قد شَغَفَني رَأَيُ مَن رَأَي الخوارج، فحرحنَا في عِصابةٍ ذُوي عدد نُريدُ أَن نَحُجُّ، ثم نَخرجَ عَلَى النَّاسِ، قال: فمَرَرنَا عَلَى المدينَةِ فَإِذَا حَابِرُ بنُ عَبدِالله يُحدُّث القُّومَ حَـــالِسٌ إِلَى سَارِيَةٍ عَن رَسُولِ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم قَالَ: فَإِذَا هُوَ قَد ذَكَرَ الجَهَنَّمِيِّينَ، قَالَ: فَقُلتُ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ الله مَا هَذَا الَّذِي تُحَدَّثُونَ وَالله يَقُولُ: ﴿إِنَّكَ مَن تُدخِلِ النَّارَ فَقَد أَخزَيتَهُ ﴾ وَ﴿كُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَخرُجُــوا مِنهَا أُعِيدُوا﴾ فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَتَقرأُ القُرِآنَ؟ قُلتُ: نَعَم. قَالَ: فَهَل سَمِعتَ بِمَقَامٍ مُحَمَّدٍ عَلَيهِ السَّلام -يَعني الَّذي يَبِعَثُهُ الله فِيهِ-؟ قُلتُ: نَعَم. قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسَلَّم المَحمُودُ الَّذي يُحرجُ الله بهِ مَن يُحرِجُ. قَالَ: ثُمَّ نَعَــتَ وَضعَ الصِّرَاطِ وَمَرَّ النَّــاسِ عَلَيــهِ، قَالَ: وأَحَافُ أَن لا أَكُونَ أَحْفَظُ ذَاكَ، قَالَ: غَيرَ أَنَّهُ قَد زَعَمَ أَنَّ قَومــــَّا يَحرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعدَ أَن يَكُونُوا فِيهَا، قَالَ: يَعني فَيخرُجُونَ كَأَنَّهُم عِيدَانُ السَّمَاسِم، قَالَ: فَيَدخُلُونَ نَهَرًا مِن أَنْهَــار الجُنَّةِ، فَيَغتَســِلُونَ فِيهِ، فَيَخرُجُونَ كَأَنَّهُمُ

القَرَاطِيسُ، فَرَجَعنَا قُلنَا: وَيَحَكُم أَتْرَونَ الشَّيخَ يَكذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيب مَ اللهِ وَاللهِ عَلَيب وَعَلَى آلهِ وَسَلَّم؟ فَرَجَعنَا فَلا وَاللهِ مَا خَرَجَ مِنَّا غَيرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ اللهِ عَلَيب مَا غَالَ آبُونَعَيم .

الحديث أخرجه أبوعوانة (ج١ ص١٨٠)، وفي آخره: وقال عبدالواحد ابن سليم (وهو أحد رحال السند عند أبي عوانة) في آخر حديث، قال حابر: الشَّفاعَةُ بَسِيَّنَةٌ في كتاب الله ﴿مَا سَلَكَكُم فِي سَقَرَ، قَالُوا لَم نَكُ مِنَ الْمَصَلِّينَ، وَلَم نَكُ نُطعِمُ المِسكِينَ، وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الخَائِضِينَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بَيُوم الدِّينِ، حَتَّى أَتَانَا اليَقِينُ، فَمَا تَنفَعُهُم شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾.

... - قال الإمام البخاري رحمه الله في «الأدب المفرد» ص(٢٨٥): حدثنا موسى قال: حدثنا القاسم بن الفضل عن سعيد بن المهلب عن طلق بن حبيب قال: كنت أشد الناس تكذيبًا بالشّفاعة فسألت جابرًا فقال: يا طُلَيق سمعت النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يقول: «يَخرُجُونَ مِن النّارِ بَعدَ دُحُول» ونحنُ نقراً الّذي تقرأ.

الحديث أخرجه أبونعيم في «الحلية» (ج٢ ص٦٦)، وابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» (ج٢ ص٤٥).

والحديث حسن لغيره لأنَّ فيه سعيد بن المهلب، وقد قال فيه الذهبي: لا يُعرَف، وُثِّق. أهـ وذكر الحافظ في «تَهذيب التهذيب» عنه راويين، وأنَّــه وثُقه ابن حبان. أهـ فهو صالح في الشواهد والمتابعات.

وأخرجه عبدالرزاق (ج١١ ص٤١٢) عن معمر عن رجل عن طلق بن حبيب قال: قلتُ لجابر بن عبدالله: أُرأيتَ هذه الآية ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَحرُجُوا مِن النَّارِ؟ مِن النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنهَا ﴾ وأنتَ تَزعم أَنَّ قَومًا يَخرجُون من النَّارِ؟

قال: أَشهدُ أَن هَذِهِ الآية نَزَلَتْ على رسولِ الله صلّى الله عَليهِ وعَلى آلهِ وسلّم فآمَنّا بِها قَبلَ أَن تُومِن بها، وصَدَّقْنَا بِها قَبلَ أَن تُصدِّق بِها، وأَشهَدُ أَن سُمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عَليهِ وعَلى آلهِ وسلّم يَقُولُ ما أُحبِرُكَ: "إِنَّ فَومًا يَحرُجُونَ مِنَ النَّارِ» فقال طلق: لا حرمَ والله لا أُجادلُك أبدًا.

الحديث في سنده مبهم، ولكنه لا يضر لما تقدم له من المتابعات.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج١ ص٢١) فقال: أخبرنا على ابن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا سعيد بن عثمان الأهوازي (١) ثنا عاصم بن على ثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن (٢) طلق بن على عن أبيه قال: كُنت مِن أَشَدِّ النَّاسِ تكذِيبًا بالشَّفاغة، حَتَّى أَتَيتُ حابر ابن عبدالله، فَقَرَأتُ عَلَيه كُلَّ آيةٍ أقدرُ عليها في ذِكرِ خُلود أهلِ النَّارِ، فقال لي: يا طَلقُ أنت أعلم بكتاب الله مِنِّي؟ وأعلم بسنةِ النَّبيِّ صلى الله عَليهِ وعلى آلهِ وسلم مِنِّي؟ إنَّ الذي قَرَأتَ لهم أهلُها، ولكن هَوُلاءِ أَصَابُوا ذُنُوبًا فَعُلهُ أَخرِجُوا مِنها ونحن نَقرأ كما قَرَأت.

الحديث في سنده أيوب بن عتبة يحدث من حفظه فيغلط، ولكنه لا يضرُ لأنه في الشواهد.

· ١- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٣٥٥): ثنا أبوالنضر ثنا زهير<sup>(٣)</sup> ثنا

<sup>(</sup>۱) سعيد بن عثمان، ترجمته في وتاريخ بغداده (ج۱ ص۹۷)، قال الخطيب: إنه ثقة. وقال الدارقطني: صدوق حدَّث ببغداد. اهـ

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (قيس عن طلق)، وصوابه: (قيس بن طلق بن على عن أبيه).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ابن زهير)، والصواب ما أثبتناه، وهو أبوخيثمة زهير بن معاوية كما في ترجمة أبي النصر بن القاسم، وهو كما قلنا في والنهاية، لابن كثير (ج٢ ص١٩٣).

أبوالزبير عن حابر قال: قالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم: ﴿إِذَا مُرَّةً أَهِلُ النّسارِ النّارِ، قَامَتِ الرّسُلُ فَشَفَعُوا فَيَقُلُ النّارِ فَدَخَلَ أَهلُ الجَنّةِ الجَنّةَ، وأهلُ النّسارِ النّارِ، قامَتِ الرّسُلُ فَشَفَعُوا فَيَقُلُ النّاوِلَةُوا أو اذهَبسُوا فَمَن عَرَفتُ مَ فَأَحرِجُونَ فَيَحرِجُونَهُم قَدِ امتُحِشُوا فَيلَقُونَهُم فِي نَهرٍ أو عَلى نَهرٍ يُقْالُ لَهُ الجَياةُ قَالَ: فَيَحرِجُونَهُم عَلَى حَافَةِ النّهرِ وَيَحرُجُونَ بيضًا مِثلَ النّعَارِيرِ، ثم يَشفَعُونَ فَيَقُلُ وَلَا النّعَارِيرِ، ثم يَشفَعُونَ فَيَقُلُ النّعَارِيرِ، ثم يَشفَعُونَ فَيقُلُ وَلَا النّعَارِيرِ، ثم يَشفَعُونَ فَيقُلُ اللهِ فَيقُلُ اللهُ عَرَّ وَحَلّ مَن وَجَدَتُم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ اللهُ عَرَّ وَحَلَّ مِن المَانَ فَأَحرِجُوهُ. ثم يَقُولُ اللهُ فَلَن وَحَدَّتُم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ اللّه عَرَّ وَحَلّ، ثم يَدخُلُونَ الجَنَّة فَيُسَمَّونَ عَرَامِي وَرَحَمَى قَالَ: فَيُحرِجُوهُ مَن المَانَ اللهُ عَرَّ وَحَلَّ، ثم يَدخُلُونَ الجَنَّةُ فَيُسَمَّونَ فَيَعَلَى اللهُ عَرَّ وَحَلَّ، ثم يَدخُلُونَ الجَنَّةَ فَيُسَمَّونَ فَيَعَلَمُ اللهُ عَرَّ وَحَلَّ، ثم يَدخُلُونَ الجَنَّةَ فَيُسَمَّونَ فَيَكَتَبُ فِي رَقَابِهِم عُتَقَاءُ الله عَرَّ وَحَلَّ، ثم يَدخُلُونَ الجَنَّةَ فَيُسَمَّونَ الجَنَّةَ فَيُسَمَّونَ الجَنَّةَ فَيُسَمَّونَ الجَفَةَ فَيُكتَبُ فِي رَقَابِهِم عُتَقَاءُ الله عَرَّ وَحَلَّ، ثم يَدخُلُونَ الجَنَّةَ فَيُسَمَّونَ الجَنَّةَ فَيُسَمِّونَ الجَفَةَ فَيُسَمِّونَ الجَفَةَ فَيُكتَبُ فِي رَقَابِهِم عُتَقَاءُ الله عَرَّ وَحَلَّ، ثم يَدخُلُونَ الجَنَّةَ فَيُسَمِّونَ الجَفَةَ فَيُسَامُونَ الجَفَةَ فَيُسَامُ فَي اللهُ عَرَّ وَحَلًى اللهُ عَرَّ وَحَلَّ المَانَ المَانَ الجَنَا الجَنَاءُ اللهُ عَرَّ وَحَلًى اللهُ عَرَّ وَحَلًى المُنْ الْفَا الجَفَقَالُ اللهُ عَلَى اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ عَرَّ وَحَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُنْ المُنْ المَالِقُ اللهُ اللهُ المُنْ المُولِ المُنْ المُ

الحديث حسن لغيره لأن فيه أبا الزبير وهو مدلس و لم يصرح بالتحديث.

الحديث رواه أبوداود (ج٥ ص١٠٧)، والترمذي (ج٤ ص١١٤)، وابن

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع المراجع التي أشرنا إليها: (الحسن)، إلا في كتاب والشريعة، للآحري، فــرحسين)، وهو تصحيف.

ماجه (ج٢ ص١٤٤٣)، وأحمد (ج٤ ص٤٣٤)، وابن حزيمة ص(٢٧٦)، والآجري في «الشريعة» ص(٣٤٤)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأبورجاء العطاردي اسمه: عمران بن تيم، ويقال: ابن ملحان.

فائدة: هذا الحديث يدور على الحسن بن ذكوان وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبوحاتم والنسائي وابن المديني كما في «مقدمة الفتح».

قال الحافظ في «مقدمة الفتح»: روى له البخاري حديثًا واحدًا في كتاب الرقاق، وذكر له هذا الحديث بهذا السند، ثم قال: ولهذا الحديث شواهد كثيرة. اهـ المراد من «المقدمة».

٧٠١ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٠٤٠): حدثنا سليمان بن داود ثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد (١) قال: أخبري صالح بن أبي صالح مولى التوءمة قال أخبري أبو هُرَيرة قَالَ: قَالَ: رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلّم: (لَيَتَحَمَّدَنَّ الله يَومَ القِيَامَةِ عَلَى أَنَاسٍ مَا عَمِلُوا مِن خَسِيرٍ قَطَّ فَيُخرِجُهُم مِنَ النَّارِ بَعدَمَا احتَرَقُوا، فَيُدخِلُهُمُ الجُنَّة بِرَحْمَتِهِ بَعَدَ شَفَاعَةِ مَن يَشْفَعُ».

الحديث ضعيف لأن في سنده صالح بن أبي صالح مولى التوءمة، وهو صالح بن نبهان مختلط.

١٠٣ قال الطيراني رحمه الله في «المعجم الصغير» (ج١ ص٠٤-٤١): حدثنا الحمد بن عيسى بن ميسرة

<sup>(</sup>۱) عبدالرحمن: ضعيف، وقيل ما رواه عنه سليمانُ الهاشي فهو حسن. وقد أوردت له في الصحيح المسند، حديث عائشة يرويه عن أبيه وهشام بن عروة عن عروة قال النبي الحسان: «إِنَّ رُوحَ القدسِ مع حسَّان ما نافحَ عن رسولِ الله، وأما رواية عبدالرحمن عن غير أبيه وهشام فضعيفة.

حدثنا أبوزهير عبدالرحمن بن مغراء حدثنا عيسى الجهني عن عبدالملك بن ميسرة الزراد عن مجاهد أنه سمع عبدالله بن عمرو<sup>(۱)</sup> يقول: قال رسول الله صلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلَّم: «يَدخُلُ مِن أَهلِ هَذِهِ القِبلةَ النَّارَ مَن لا يُحصى عَدَدَهُم إِلاَّ الله بِما عَصَوا الله، واحتَرَءوا عَلَى مَعصيته، وخالفوا طاعَتَهُ، فيُوذَنُ لي في الشَّفاعَةِ فأثنِي عَلَى الله جلَّ ذِكرُه سَاجِدًا كَمَا أُننِي عَلَى الله جلَّ ذِكرُه سَاجِدًا كَمَا أُننِي عَلَى الله عَلَى وَكُرُه سَاجِدًا كَمَا أُننِي عَلَى الله عَلَى وَكُرُه سَاجِدًا كَمَا أُننِي عَلَى الله عَلَى وَكُرُه سَاجِدًا كَمَا أُننِي عَلَى الله عَنْهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَ

تَمام الحَــديث كما في «الترغيب والترهيب» (ج٢ ص٤٣٦–٤٣٧): «فيُقَالُ لِي: ارفَعْ رَأْسَكَ، وسَلْ تُعطَه، واشفَعْ تُشفَعْ».

### رجال الإسناد غير المشهورين:

۱- أحمد بن محمد بن مقاتل: ترجم له الخطيب في «تاريخ بغداد» (جه ص٩٨)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، وقال: إِنَّه حدَّث ببغداد عن أبيه والحسين بن عيسى بن ميسرة وأحمد بن بكر بن سيف، روى عنه عبدالباقي ابن قانع وأبوالقاسم الطبراني والحسين بن مهدي المروزي.

٢- الحسين بن عيسي بن ميسرة: صدوق كما في «الجرح والتعديل»
 لابن أبي حاتم.

٣- أما عيسى الجهني فهو تصحيف، وصوابه: موسى وهو ابن عبدالله وقيل ابن عبدالله بن ميسرة وعنه أبوزهير هذا كما في «تَهذيب الكمال».

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ابن عمر)، والصواب ما أثبتناه كما في «الترغيب والترهيب» للمنذري (ج٤ ص٤٣)، و«مجمع الزوائد» (ج١٠ ص٢٧)، و«كثر العمال» (ج١٤ ص٤١٤).

وقد حسَّن الحديث المنذري رقم (٥٣٢٥)، والهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١٠ ص٣٧٦) والله اعلم.

٤٠١ – قال ابن خزيمة رحمه الله ص(٣٠٠): حدثنا الحسين بن الحسن قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: «يَلقّي النَّاسُ يومَ القِيامَةِ مِنَ الحَبس مَا شَاءَ اللهُ أَن يَلقُوه، فيَقُولُون: انطَلِقوا بنَا إلى آدَمَ. فينطَلِقُون إلى آدمَ فيَقُولُون: يَا آدمُ اشفَعْ لَنَا إلى رَبُّكَ. فيَقولُ: لَستُ هُناك، ولَكن انطلِقُوا إلى خَليل الله إبرَاهِيمَ. فيَنطلِقُون إلى إبرَاهيمَ فيقولُونَ: يا إبراهِيم اشفَعْ لَنَا إلى رُبُّك. فيَقُولُ: لَستُ هُناكَ، ولَكِن انطَلِقوا إلى مَن اصطَفَاهُ الله برسالاتِهِ. فينطَلِقونَ إلى مُوسَى، فيقولُــون: يا مُوسَى اشفَعْ لنا إلى رَبُّكَ. فيَقُولُ: لَستُ هُناكَ، ولَكِن انطَلِقوا(١) إلى مَن حَاءَ اليَومَ مَغفُورًا لَه، لَيسَ عَلَيه ذَنبٌ. فيَنطَلِق ون إلى مُحمَّدٍ صلَّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلَّم، فَيَقُولُون: يا محمَّدُ اشفَعْ لَنَا إلى رَبِّكَ. فيَقُولُ: أَنَا لَها، وأَنَا صَاحِبُها. قَـسال: فَأَنطَلِقُ حَتَّى أَستَفتِحَ بابَ الجنَّةِ، قال: فيُفتَحُ فأدخُلُ، وربِّي عزَّ وحَلَّ عَلَى عَرشِهِ فَأَخِرُّ سَاحِدًا، وأَحْمَدُه بَمَحَامِدَ لَم يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ قَبِلِي -وأحسبُه قالَ: ولا أَحَدُ بَعدِي-، فيُقالُ: يا محمَّدُ ارفَعْ رأسَـك، وقُلْ يُسمَع، وسَلْ تُعطَه، واشفَعْ تُشَفّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: أَحْرَجْ مَن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرة (٢) مِن الإيمان. قال: فَأَخِرُ ساحدًا وأَحَدُهُ بمحامِدَ لم يحمَدُهُ بها أَحَدّ قَبلِي -وأحسَبُه قال: ولا أَحَدٌ بَعدِي-، فيُقــالُ: يا محمَّدُ ارفع رَاسَك وقُل يُسمَعْ، وسَلْ تُعطَه، واشفَعْ تُشفعْ. فأقسولُ: يا رَبِّ يا رَبِّ. فيقولُ: أخرجُ

 <sup>(</sup>١) ساقطة من الطبعة القديمة واستدركها الشهوان في تحقيقه لكتاب والتوحيد و ٢١٠٠).

 <sup>(</sup>٢) كذا في الموضعين: «مَن كَان في قَلْمِهِ مِثْقَالُ شَعِيرةٍ مِن الإيمان».

مِن النَّارِ مَن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرة مِن الإيمانِ. قال: فأُحِرُّ ساجدًا، وأَحَمَدُ بِمَحامِدَ لَم يَحمَدُه بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي -وأحسَبُه قال: ولا أَحَدٌ بَعدِي- فَيُقالُ: يَا عَمَّدُ ارفَعْ رَأْسَكَ قُلْ يُسمَعْ، وسَلْ تُعطَ، واشفعْ تُشفَّع. فأقول: يا رَبِّ. فيقولُ: أُحرِجْ مَن كَانَ فِي قلبهِ أَدنَى شَيءٍ فيَخرجُ نَاسٌ مِن النَّارِ يَقالُ لهم الجُهنَّمِيونَ، وإنه لَفِي الجنَّةِ»

فقال له رجل یا آبا حمزة: أسمعت هذا مِن رسول الله صلّی عَلیه وعَلی آلهِ وسلّم قال: فتغیّر و حهّه، واشتدَّ علیه وقال: لیس کل ما نحدّث سمعناه مِن رسول الله صلّی عَلیه وعَلی آلهِ وسلّم ولکن لم یکن یکذّب بعضنها بعضًا.

الحديث رحاله رحال الصحيح إلا الحسين بن الحسن وهو ابن حرب السلمي. وقد قال أبوحاتم: إنه صدوق، ووثقه ابن حبان ومسلمة كما في «تهذيب التهذيب». وحميد الطويل مدلس ولم يصرح بالتحديث، وقد قال شعبة: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثًا والباقي سمعها من ثابت، أو ثبته فيها ثابت. وقال حماد: عامةً ما يرويه حميدٌ عن أنس سمعه من ثابت، كما في «تهذيب التهذيب».

لكن لا يضر الحديث هنا لأنه في الشواهد والمتابعات.

... - وقال ابن حزيمة رحمه الله ص(٣٠٣): حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع - وهذا حديث بندار قال: حدثنا حماد بن مسعدة قال: ثنا ابن عجلان عن حوثة (١) بن عبيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله

<sup>(</sup>١) في والتوحيد، لابن حزيمة: (حوثة) بالحاء المهملة في ثلاثة مواضع، وفي والإكمال، لابن-

عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم قال: «يُؤتَى آدَمُ عَلَيهِ السَّلامُ يَومَ القِيامَةِ فَيُقالُ: اشْفَعْ لِذُرِيتِكَ. فيقولُ: لَستُ بصاحِب ذَلِكَ، اثتُوا نوحاً فإنَّه أُوَّل الأنبياء وأكبرُهم. فِيُؤتَى نَوحٌ فيَقولُ: لَستُ بصَاحِبهِ، عَليكُم بإبرَاهِيمَ فإنَّ الله اتخذَهُ خَلِيلاً. فَيُؤتِّي إبراهِيمُ فيَقُولُ: لستُ بصاحِبهِ عَليكم بمُوسَى فإنَّ الله كلَّمَه تَكلِيَمًا. قال: فيُؤتَى مُوسَى فيَقولُ: لَستُ بصَاحِبهِ، عَليكُم بعيسَى فإنَّه رُوحُ الله وكَلِمَتُه. فيُؤتَى عِيسَى، فيَقُولُ: لَستُ بصاحِب هذَا، ولَكن أَذْلُكم عَلَى صاحِبهِ وَلَكُنَ اثْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسَلَّم وعلى جميع الأنبياء. قال: فأُوتَى، فاستَفتِحُ فإذَا نَظَرتُ إلى الرَّحَمَ نَ وَقَعْتُ له ساجدًا، فَيُقَالُ لِي: ارفَعْ رَاسَكَ يا محمَّدُ، وقُل يُسمَعْ، واشفَعْ تُشفَّعْ، وسَــلِ تُعطُّه. فأقول: يا رَبِّ أُمَّتي. قال: فيُقسال: اذهبُوا فلا تَدعوا في النَّار أَحَدًا في قَلبهِ مِثْقَالُ دينَار إيمان إلاَّ أَخرَحتُموه. ويخرجُ ما شاءَ الله، ثمَّ أَقَعُ الثَّانيةَ ساجدًا، قَالَ: فَيُقَالُ: ارْفَع يَا مُحَمَّدُ، فَقُل يُسمعُ، واشْفَعْ تُشْفِّعْ، وسَل تُعطه. فأقولُ: أي رَبِّ أمَّتي. قال: فيُقال: اذهبُوا فلا تَدعُوا في النَّار أَحَـــدًا في قَلبهِ نصفُ دِينَارِ إِيمَانَ إِلاَّ أَخرَجتُمُوه. قال: فَيَخرجُ بِلَلِك مَا شَـاءَ الله، قالَ: ثمَّ أَقَـعُ النَّاليَّةَ ساجدًا، قال: فيُقال: ارفَعْ رأسَك يا محمَّدُ، وقُل يُسمَعُ لك، واشفَع تُشفّع، وسَلْ تُعطّه. قال: فأقُولُ: يا رَبُّ أُمَّتى، فيقول: اذهبُوا فلا تَدَعُوا في النَّارِ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذُرَّةً إِيمَانِ إِلاَّ أُخرَجتُموه. فلا يَبقَى إِلاَّ مَن لا خيرَ

<sup>-</sup>ماكولا: حوثة بن عبيد ... روى عن أنس بن مالك وأي سلمة بن عبدالرحمن، حدث عنه ابن عجلان ويزيد بن أبي حبيب وعيساش بن عباس، وقال حماد بن مسعدة: عن ابن عجسلان، حوثة بحاء مهملة، قاله البخاري في «التساريخ» عن أبي موسى، وقال: الصحيح حوثة -بالجيم-. اهـ

فيهِ».

حوثة بن عبيد ترجمه البحاري في «التاريخ الكبير» (ج٢ ص٢٥)، وابن ماكولا في وابن أبي حاتم في «الحرح والتعديل» (ج٢ ص٤٥)، وابن ماكولا في «الإكمال» (ج٢ ص١٩٥)، ولم يذكروا فيه حرحاً ولا تعديلاً، لكنّهم ذكروا جماعة مِن الرواة عنه فهو مَستورُ الحال يَصلحُ حَديثُهُ في الشّواهِدِ والمُتَابِعَات، ويُنظرُ في قولِه في الحديث: «إنَّ نوحًا أوَّلُ الأنبياء» ها توبع عليها فإن المعروف أن أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح (١) والله أعلم.

فائدة: في «تاريخ البحاري» من الرواة عن (حُوثة): (عياش) مهمل الين ماكولا الي: غير منسوب-، وفي «الجرح والتعديل» و«الإكمال» لابن ماكولا و«الثقات» لابن حبان: (عياش بن عباس)، وفي «التوحيد» لابن حزيمة ص(٥٠٠): (عياش بن عقبة)، وترجمتهما في «تَهذيب التهذيب»، فهل رويا عنه كلاهما، أم الصواب أحدهما، أما عياش بن عقبة فقد ذكر الحافظ في «تَهذيب التهذيب» من شيوحه حوثة بن عبيد، وليس هناك ما يمنع من أن يكونا قد رويا عنه فهما متقاربا الطبقة مصريان وحوثة مصري، والله أعلنه.

١٠٥- قال الإمام أحمد (جه ص٤٣): ثنا عفان ثنا سعيد بن زيد (٢) قال:

<sup>(</sup>۱) فإن توبع عليها فيحمل على أنه أول الأنبياء من ذرية آدم، وإلا فقد ثبت أن النبي صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم قال: «كان آدمُ نبيًا مكلمًا وكان بينه وبين نوح عشرة سنين قرون» أخرجه ابن حبان في «الموارد» رقم (۲۰۸۵)، والحاكم (۲۲ ص۲۲۲)، ورحساله ثقات، وصححه الشيخ الألبان في «الصحيحة» رقم (۲۲۸۸) المحلد السادس القسم الأول.

<sup>(</sup>٢) اسعيد بن زيد: هو أخو أحماد بن زيد.

سمعت أبا سليمان العصري (١) حدثني عقبة بن صهبان قال: سمعت أبا بكرة عن النّبيِّ صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلَّم قَالَ: «أيحمَلُ النَّساسُ عَلى الصِّرَاطِ يَومَ القِيَامَةِ، فَتَقَادَعُ بِهِم جَنَبَةُ الصِّرَاطِ تَقَادُعَ الفَرَاشِ فِي النَّارِ، قَالَ: فَينحي الله تَبَارَكُ وتَعسَالَى برَحْمَتِهِ مَن يَشَاء، قَالَ: ثمَّ يُؤذنُ لِلمَلائِكَةِ وَالنَّسبيّنَ وَالشَّهَ دَاء أَن يَشفَعُوا فَيَشفَعُونَ ويُحرِجُونَ، ويَشفَعُونَ ويُحرِجُونَ.

الحديث أخرجه البخاري في «التساريخ» (ج٩ ص٣٧)، والطبراني في «الصغير» (ج٢ ص٥٧): رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح، ورواه الطبراني في «الصغير» و«الكبير» بنحوه، ورواه البزاز أيضًا ورحاله رحال الصحيح.

١٠٠٦ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص٣٥٥): ثنا الحكم بن نافع ثنا المحكم بن نافع ثنا المحكم بن حسان السماعيل بن عياش عن راشد بن داود الصنعابي عن عبدالرحمن بن حسان عن روح بن زنباع عن عبادة بن الصامت قال: فَقَدَ النَّبِيَّ صَلِّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وَسلَّم لَيلَةً أَصِحَابُهُ، وَكَانُوا إِذَا نَزَلُوا أَنزَلُوهُ أُوسَطَهُم، فَفَرِعُوا وَعَلَى آلهِ وَسلَّم لَيلَةً أَصِحَابًا غَيرَهُم، فَإِذا هُم بحَيَالِ النَّبِيِّ صَلِّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم فَكَبُّرُوا حِينَ رَاوهُ، وقَالُوا: يَا رَسُولُ الله عَلَى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم فَكَبُّرُوا حِينَ رَاوهُ، وقَالُوا: يَا رَسُولُ الله أَشْفَقنَا أَن يَكُونَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى اختَارَ لَكَ أَصِحَابًا غَيرَنَا. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: الله المتار لَكَ أَصِحَابًا غَيرَنَا. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: الله الله الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: الله الله الله عَرادًا في الدُّنيَا والآخِرَةِ، إِنَّ

<sup>(</sup>١) أبوسليمان العصري: اسمه خليد بن عبدالله كما في وتَهذيب التهذيب.

الله تَعَالَى أَيقَظَنَى فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّى لَم أَبَعَثْ نَبِيًّا وَلا رَسُولاً إِلاَّ وَقَد سَأَلَنَى مَسَأَلَةً أَعطَيتُهَا إِيَّاهُ، فَاسَأَلَ يَا مُحَمَّدُ تُعطَ. فَقُلتُ: مَسَأَلَتَى شَفَاعَتِى لأَمَّتِى لأَمَّتِى يَومَ القِيَامَةِ». فَقَالَ أبوبكر: يَا رَسولَ الله وَمَا الشَّفاعَةُ؟ قَالَ: ﴿ أَقُولُ يَا رَبِّ يَومَ القِيَامَةِ». فَقَالَ: ﴿ أَقُولُ يَا رَبِّ شَفَاعَتِي الْتِي احْتَبَأْتُ عِندَكُ. فَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: نَعَم. فَيُحرِجُ رَبِّي شَفَاعَتِي الْتِي احْتَبَأْتُ عِندَكُ. فَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: نَعَم. فَيُحرِجُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى: نَعَم. فَيُحرِجُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَيَعْرِجُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَيَعْرَبُ مُنَ النَّارِ فَيَنبَذَهُم فِي الجَنَّةِ».

قال الهيثمي (ج١٠ ص٣٦٨): رواه أحمد والطبراني ورحال أحمد ثقات على ضعف في بعضهم.

وقال الحافظ ابن كثير في والنهاية، (ج٢ ص١٩٤): تفرد به أحمد.

وأقول: هذا الحديث في سنده راشد بن داود وقد وتقده ابن معين ودُحيم، وقال البحاري: فيه نظر. وقال الدارقطني: ضعيف لا يعتبر به.

فالحديث ضعيف حدًا، لأن قول البخاري (فيه نظر) من أردى عبارات التجريح كما في «فتح المغيث» (ج١ ص٤٤٣).

وفي الحديث أيضًا إسماعيل بن عياش، ولكن شيخه شامي فلا يضره إذ رواية إسماعيل عن الشاميين مقبولة.

١٠٧ - قال الطبراني رحمه الله في «الكبير» (ج١٠ ص٢١٥): حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا كثير بن يجيى صاحب البصري ثنا أبوعوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن الحسارث بن سويد عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: لا تَزالُ الشَّفَاعَةُ بالنَّاسِ وهُم يَخرجُون مِن النَّارِ، حتى إنَّ إبليسَ الأَبَالِس ليَتَطَاولُ لها رَجَاءً أَن تُصِيبَهُ.

قال الهيشمي في «المحمّع» (ج١٠ ص٣٨٠): رواه الطبراني موقوفًا وفيه

كثير بن يحيى صاحب البصري وهو ضعيف(١).

١٠٠٨ وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص٤٠٤): ثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: ثنا شعبة عن جابر عن ربعي عن حذيفة حقال شعبة: رَفَعَهُ مرةً إلى النبي صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم - قَالَ: «ليُحرِجُ الله قَومًا مُنتِنِينَ قَد مَحَشَتَهُمُ النّارُ بشَفَاعَةِ الشّمافِعِينَ فَيُدخِلُهُمُ الجَنّةَ فَيُسَمَّونَ الجَهَنّييُّونَ - قَالَ حَجَّاجٌ: الجَهَنّييِّينَ - ».

الحديث أخرجه ابن حريمة ص(٢٧٥-٢٧٦)، والآجري في «الشريعة» ص(٣٤٦) كما عند أحمد، والحسين بن الحسن المروزي في «زوائد زهد ابن المبارك» ص(٤٤٧) موقوفًا.

وقال الهيثمي (ج١٠ ص٣٨٠): رواه أحمد من طريقين ورجالهما رجال الصحيح.

وقال الحافظ في «المطالب العالية» (ج٤ ص٣٨٢) بعد عزوه لأبي بكر ابن أبي شيبة: حسن صحيح.

٩٠ ١ - قال الإمام أبوحاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله كما في «الموارد»
 ص(٦٤٥): أخبرنا محمد بن الحسين<sup>(١)</sup> بن مكرم حدثنا سريج بن يونس حدثنا مروان بن معاوية حدثنا أبومالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة عن

<sup>(</sup>۱) كثير بن يجيى: شيعي له مناكير كما في والميزان، ونهى عباس العنبري عن الأخذ عنه. وكل السند سواه ثقات إلا شيخ الطبراني واسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث أبوإسحاق يعرف بابن نائلة وهي أمه. ترجم له أبونعيم في وأحبار أصبهان، (ج١ ص١٨٨) وأبوالشيخ في وطبقات المحدثين بأصبهان، (ج٢ ص٢٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (محمد بن الحسن)، وصوابه: (ابن الحسين) كما في وتذكرة الحفاظ، ص(٧٣٥).

النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسَلَّم قالَ: «يَقُولُ إِبراهِيمُ يَومَ القِيامَةِ: يَا رَبَّهُ مَنَ الله حَلَّ وعَلا: يَا لَبَيكَاهَ. فيقُولُ إِبراهِيمُ: يَا رَبِّ حَرَّقَتَ بَنِيَّ. فيقُولُ إِبراهِيمُ: يَا رَبِّ حَرَّقَتَ بَنِيَّ. فيقُولُ إِبراهِيمُ: يَا رَبِّ حَرَّقَتَ بَنِيَّ. فيقُولُ: أَحْرِجُوا مِن النَّارِ مَن كَانَ في قَلْبِهِ ذَرَّةً أَو شَعِيرةً مِن إِيمَانٍ».

الحديث رحاله رحال الصحيح (١)، وشيخ ابن حبان محمد بن الحسين بن مكرم، قال الدارقطني: ثقة، كما في «تذكرة الحفاظ».

الحسين بن بالويه الصوفي ثنا محمد بن محمد بن علي ثنا محمد بن عبدالله بن الحسين بن بالويه الصوفي ثنا محمد بن محمد بن علي ثنا محمد بن عبدك ثنا مصعب بن خارجة ثنا أي (٢) ثنا مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال: سمعت رسولَ الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم يَقولُ: ﴿ ﴿ عَسَى أَن يَبعَنُكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمُّودًا ﴾ قال: يُخرِجُ الله قَومًا مِن النّارِ مِن أهلِ الإيمان والقبلة بشنفاعة محمّد صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم فذلِك المقام أمحمُودُ، فيُوتَى بهم إلى نهر يُقال المه الحيوانُ، فيُلقون فيه فينتُونَ كما يَنبُتُ التُعَارِيرُ، ويَخرُجُون فيدخُلونَ الجنّة فيسمّونَ: الجُهنّيين، فيَطلبُون إلى الله أن يُذهِب عَنهم ذَلِك الله أن يُذهب عَنهم».

غريب من حديث مسعر لم نكتبه إلا من حديث مصعب عن أبيه. الحديث في سنده عطيةً بن سعد العوفي، وخارجة بن مصعب ومصعب ابن خارجة.

أما عطية فضعيف وشيعى ومدلس. قال الحافظ الذهبي في «الميزان»:

<sup>(</sup>۱) وإستاده على شرط مسلم لأن أبا مالك سعد بن طارق روى له مسلم والبحاري حارج والصحيح.

<sup>(</sup>٢) أبوه: هو محارجة بن مضعب. .

وقال أحمد: بلغني أن عطية كان يأتي الكليي فيسأخذ عنه التفسير، وكان يكنيه (١) بأبي سعيد: فيقول: قال أبوسعيد. قال الحافظ الذهبي: قلت: يوهم أنه أبوسعيد الحدري. اهم

وأما خارجة بن مصعب فقال الحافظ الذهبي في «الميزان»: وهمّاه أحمد، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال أيضلًا كذَّاب. وقال البخاري: تركه ابن المبارك ووكيع. وقال الدارقطني وغيره: ضعيف، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. اهم

وأما ولده مصعب بن خارجة فقال الحافظ الذهبي في «الميزان»: مجهول. الهـ فالحديث بهذا السند ضعيف جدًا.

العكبري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبومعاوية عن إسحاق بن العكبري قال: حدثنا أبومعاوية عن إسحاق بن عبدالله عن سعيد بن أبي سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد بَلَغَتِ الشَّفاعَةُ يَومَ القيامَةِ حَتَى أَنَّ الله عَزَّ وحَلَّ لَيَقُولُ لِلمَلائِكَةِ: أُحرِجُوا بِرَحْمَي مَن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثقالُ حَبَّةٍ مِن عَردُل مِن إِيمَانٍ. قال: ثمَّ يُحرِجُهم حَفَنَات بيدِه بَعدَ ذَلِكَ.

هذا الأثر في سنده إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، قال الجافظ الذهبي في «الميسزان»: قال البخساري: تركوه. ونَهى أحمسد عن حديثه، وقال الجوزجاني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تحل الرواية عندي عن إسحاق

<sup>(</sup>١) في والميزان، (وكان يكني). فنقلت العبارة المناسبة من وتَهذيب التهذيب،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أبوذريح). والصواب ما أثبتناه وقد تقدمت ترجمته التعليق(١) ص(٧٨).

معافرة

ابن أبي فروة. وقال أبوزرعة وغيره: متروك. اهـ

117- قال الإمام ابن عدي في «الكامـل» (ج٣ ص١١٨): ثنا أبويعلى ثنا أبويعلى ثنا أبويعلى ثنا أبوالربيع الزهراني عن سلمة بن صالح ثنا سلمة بن كهيل عن أبي الزعـراء عن ابن مسعود قـال: قال رسـول الله صلّى الله عليـه وعَلى آلهِ وسلّم: (الله حَلَى الله عليـه وعَلى آلهِ وسلّم: الله حَلَى الله عليـه وعَلى آلهِ وسلّم: الله حَلَى الله وسَفَاعَةِ الله وسَفَاعَةِ الله وسَفَاعَةِ الله وسَفَاعَةِ الله السّافِين».

الحديث منكر فيه سلمة بن صالح ضعيف حدًا.

وأبوالزعراء ترجمه الذهبي في «الميزان» فقال: عبدالله بن هانئ أبوالزعراء صاحب ابن مسعود، قال البحاري: لا يتابع على حديثه، سمع منه سلمة بن كهيل حديثه عن ابن مسعود في الشفاعة: ثمَّ يَقُوم نَبِيُكُم صلَّى الله عَلَيه وعَلَى آلهِ وسلَّم رابعًا(١).

والمعروف أنه عليه الصلاة والسلام أول شافع. قاله البحاري. وقد أخرج النسائي الحديث مختصرًا. أهـ



<sup>(</sup>١) تقدم هذا الأثر برقم (٣٠) ص(١١).

## فصل

ذكر خبر ظاهره يخالف ما تقدم من الأحاديث الدالة على خروج الموحدين من النار وتوجيهه

١١٣ - قال الترمذي رحمه الله (ج٤ ص٥٥): حدثنا قتيبة حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رَسُـولَ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم قَــالَ: «يَحمَعُ الله النَّــاسَ يَومَ القِيَامَةِ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيهم رَبُّ العَالَمِينَ فَيَقُولُ: أَلا يَتَبَعُ كُلُّ إِنسَان مَا كَانُوا يَعبُدُونَهُ، فَيُمثِّلُ لِصَاحِب الصَّلِيب صَلِيبُهُ، وَلِصَاحِب التَّصَاوير تَصَاويرُهُ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَتَبِّعُونَ مَا كَاثُوا يَعْبُدُونَ، وَيَبِقَى الْمُسلِمُونَ فَيَطَّلِعُ عَلَيهِم رَبُّ العَالَمِينَ فَيَقُولُ: أَلا تَتَّبعُونَ النَّاسَ. فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بالله مِنكَ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنكَ، الله رَبُّنَا هَذَا مَكَائِنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا. وَهُوَ يَأْمُرُهُم وَيُثَبُّتُهُم ثُمُّ يَتَوَارَى ثُمُّ يَطَّلِعُ فَيَقُولُ: أَلا تَتَّبِعُونَ النَّــاسَ. فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِالله مِنكَ، نَعُوذُ بالله مِنكَ، الله رَبُّنَا وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنا. وَهُوَ يَأْمُرُهُم وَيُثَبُّهُم قَالُوا: وَهَل نَرَاهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ﴿وَهَل تُضَـــارُّونَ فِي رُوْيَةِ القَمَر لَيلَةَ البَدر؟ ﴾ قَالُوا: لا يَا رَسُــولَ الله. قَالَ: ﴿فَإِنَّكُم لا تُضَــارُّونَ فِي رُوَيَتِهِ تِلكَ السَّاعَةَ، ثمَّ يَتَوَارَى ثمَّ يَطِّلِعُ فَيُعَرِّفُهُم نَفسَهُ، ثمَّ يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم فَاتَّبعُوني. فَيَقُومُ الْمُسلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ، فَيَمُرُّونَ عَلَيهِ مِثلَ حِيَادِ الخَيلِ وَالرُّكَاب، وَقُولُهُم عَلَيهِ سَلَّم سَلِّم، وَيَبقَى أَهلُ النَّار فَيُطرَحُ مِنهُم فِيهَا فَوجّ، ثمُّ يُقَالُ: هَلِ امتَلاَتِ؟ فَتَقُولُ: هَل مِن مَزِيـــدٍ؟ ثُمَّ يُطرَحُ فِيهَا فَـــوجٌ، فَيُقَـــالُ: هَلِ

امتلات؟ فَتَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ؟ حَتَّى إِذَا أُوعِبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحَنُ قَدَمَهُ فِيهَا، وَأَرُوكَ بَعضَهَا إِلَى بَعضِ، ثُمَّ قَالَ: قَطْ. قَالَت: قَطْ قَطْ. فَإِذَا أَدِحَلَ الله أَهلَ الجَنَّةِ الجَنَّةِ، وأَهلَ النَّارِ النَّارِ، قَالَ: أَتِيَ بِالمُوتِ مُلبَّبِا، فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ الَّذِي بَينَ أَهلِ الجَنَّةِ وأَهلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهلَ الجَنَّةِ. فَيطلِعُونَ مُستَبشِرِينَ يَرجُونَ الشَّفَاعَةُ، فَيُقَالُ خَائِفِينَ، ثُمَّ يُقالُ: يَا أَهلَ النَّارِ، فَيطلِعُونَ مُستَبشِرِينَ يَرجُونَ الشَّفَاعَةُ، فَيُقَالُ خَائِفِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهلَ النَّارِ: هَل تَعرفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ هَوُلاءٍ وَهَوُلاءٍ: قَد عَرَفْنَاهُ هُو المَوتُ النَّدي وَكُل بِتَا. فَيُضحَعُ فَيُذبَحُ ذبحًا عَلَى السَّورِ الذي بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ النَّارِ عَلُودٌ لا مَوتَ، وَيَا أَهلَ النَّارِ خُلُودٌ لا مَوتَ، وَيَا أَهلَ النَّارِ خُلُودُ لا مَوتَ، وَيَا أَهلَ النَّارِ خُلُودً لا مَوتَ، وَيَا أَهلَ النَّارِ خُلُودً لا مَوتَ، وَيَا أَهلَ النَّارِ خُلُودً لا مَوتَ، وَيَا أَهلَ النَّارِ خُلُودُ لا مُوتَ،

هذا حديث حسن صحيح.

الحديث رواه أحمد (ج٢ ص٣٦٨-٣٦٩) وعنده متسابعة حفص بن ميسرة لعبدالعزيز بن محمد وهو الدراوردي.

قال أبوعبدالرحمن: وذَبْعُ الموت يكون بعد الشَّفاعات، ومن يخرج من النار من الموحدين كما في «مسند أحمد» (ج٢ ص٣٤٤)، قال الإمام أحمد رحمه الله: ثنسا موسى بن داود ثنسا ليث (١) عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد (٢) عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم أَنَّهُ قَال: (إذا دَخَلَ أَهلُ الجُنَّةِ الجَنَّةِ، وأَهلُ النَّارِ النَّارَ، نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهلَ الجَنَّةِ خُلُودًا فَلا مَوتَ فِيهِ».

<sup>(</sup>١) ليث: هو ابن سعد المصري.

<sup>(</sup>٢) أبوالزناد لم يسمع من أبي هريرة، فالحديث منقطع من هذا الوجه.

قال: وذكر لي خالد بن زيد<sup>(۱)</sup> أنه سمع أبا الزبير يذكر مثله عن حابر وعبيد بن عمير، إلا أنه يحدث عنهما أن ذلك بعد الشَّف اعات ومن يَخرَجُ من النَّار.

#### فائدتان:

الأولى: عقب الترمذي هذا الحديث بحديث بعده يدل على ذبح الموت ثم قال: وقد رُوي عن النبي صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم روايات كثيرة، مثل ذا ما يذكر فيه أمرُ الرؤية أن الناس يرون ربّهم، وذكر القدم وما أشبة هذه الأشياء، والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأثمة مثل: سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن المبارك ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء وقالوا: تُروى هذه الأحاديث ويُؤمّنُ بها، ولا يقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن يَروُوا هذه الأشياء كما حاءت ويُؤمّنُ بها، ولا يُتوهّم، ولا يُقالل العلم الذي اختاره و دهبوا إليه، ومعنى قوله في الحديث «فيُعرّفُهُم نفسه» يعنى: الذي اختاره و دهبوا إليه، ومعنى قوله في الحديث «فيُعرّفُهُم نفسه» يعنى: يتحلى لهم. أهـ

الثانية: إذا قُرِئت هذه الأحساديث على بعض المتعصبة طعنوا فيها ولو رجعوا إلى كتب أثمتهم لوجدوا فيها ما يلزمهم بقبولها، ففي «أمالي المرشد بالله» (ج١ ص٢٨) حديث أنس بسنده: «يَخرُجُ مِن النَّارِ مَن قال: لا إِلَهَ إِلاَّ الله، وفي قَلبهِ وَزنُ ذَرَّة مِن الخَيرِ».

<sup>(</sup>١) الظاهر أنه خالد بن يزيد الجمحي، وأنها سقطت الياء. والقائل: (وذكر لي) هو الليث بن سعد فهو من الرواة عن خالد بن يزيد الجمحي، والله أعلم.

خبر ظاهره يخالف ما تقدم

وقبل هذا الحديث حديث أبي هريرة: «مَن قال: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، نَفَعَه مِن دُهره ولو بَعد ما يُصِيبُهُ العَدَابُ».

وفي سند حديث أبي هريرة حفصُ الغاضري، وهو حفص بن سليمان المقرئ كمسا في «موضح أوهسام الجمع والتفريق» (ج٢ ص٤٨) و«ميزان الاعتدال»، وقد قال الحافظ الذهبي في «الميزان»: كان ثبتًا في القراءة، وأهيًا

<00000000</p>

# فصل فصل في أول من يشفع له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

١٩٤٥ قال الحافظ الخطيب رحمه الله في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج٢ ص٨٤): أخبرنا محمد بن علي بن الفتح أخبرنا أبوالحسن علي بن عمر الدارقطني حدثنا أبوالقاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي حدثنا أبوالربيع الزهراني حدثنا حفص بن أبي داود عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم: «أوّلُ مَن أشفَعُ لَهُ مِن أُمَّتِي أَهلُ بَيتِ، ثمَّ الأقرَبُ فالأقرَبُ، ثمَّ الأنصار، ثمَّ مَن آمَنَ بِي واتَّبعَني مِن اليَمنِ، ثمَّ سائِرُ العَرَبِ، ثمَّ الأعاجمُ ومَن أشفَعُ لَه أُولًا أَفضَلُ».

قال أبوالحسن: غريب من حديث ليث عن مجاهد تفرد به حفص بن أبي داود عنه، وهو حفص بن سليمان بن المغيرة أبوعمر المقرئ صاحب عاصم ابن أبي النحود في القراءة. أهـ

الحديث ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (ج٣ ص ٢٥٠) وقال: أما ليث فعاية في الضعف عندهم إلا أن المتهم بِهذا حفص، قال أحمد ومسلم والنسائي: هو متروك. وقال عبدالرحمن بن يوسف بن سعيد بن حراش: متروك يضع. أهـ

وأقره السيوطي في «اللآلئ» (ج٢ ص٠٥٠).

ابن عمارة حدثنا سعيد بن السائب الطائفي حدثنا عبدالله قال: حرمي ابن عمارة حدثنا سعيد بن السائب الطائفي حدثنا عبدالملك بن أبي زهير ابن عبدالرحمن الطائفي أن حمزة بن عبدالله بن أبي تيماء الثقفي أخبره أن القاسم بن حبير أخبره أن عبدالملك بن عباد بن حعفر أخبره "سمع النبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «أوّلُ مَن أشفَعُ له أهلُ المَدِينَةِ».

تمام الحديث كما في «أسد الغابة» (ج٣ ص ١٥)، و«مجمع الزوائد» (ج١٠ ص ٣٠١): «وأهلُ مكَّة وأهلُ الطَائِف»، وكذا في «الجامع الصغير»، وفي «الإصابة» (ج٢ ص٤٢٣): «ثمَّ أهلُ مكَّة، ثمَّ أهلُ الطَّائِف».

الحديث قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم.

قال أبوعبدالرحمن: أما عبدالله: فهو ابن محمد المسندي من أشهر مشايخ البحاري.

وحرمي بن عمارة: من رجال الصحيح.

وسعيد بن السائب الطائفي: ترجمته في «تَهذيب التهذيب» وتُقه ابن معين وغيره.

وأما عبدالملك بن أبي زهير فذكره البحاري في «التـــاريخ الكبير» رجه

<sup>(</sup>۱) (ح) هنا إشارة لـــ(حدثنا) أو (حدثني)، وهذا غير معهود في كتب المصطلح، بل قال ابن الحزري: إنه مما أحدثه بعض العجم، وليس من اصطــــلاح أهل الحديث. اهــ «فتح المغيث» (ج٢ ص١٩٠).

فعلى هذا يكون قد رمز بــرح) لــرحدثنا) كما يقول ابن الجزري.

<sup>(</sup>٢) في والتساريخ، زيادة: (عن حرير)، فحعله من مسند حريسر، وليست موحودة في ومجمع الزوائد، ووالاستيعاب، ووالإصابة، وزيادة: (حرير) خطأ، لعله من النساخ أو المطبعة.

ص٤١٤) وذكر الحديث في ترجمته ولم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج٥ ص٥١) وذكر أنه روى عنه سعيد بن السائب الطائفي وأبوأمية بن يعلى ومحمد بن مسلم الطائفي، ولم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً فهو مستور الحال، ولذلك قال الإمام الذهبي في «الميزان»: لا يكاد يعرف.

وأما حمزة بن عبدالله بن أبي تيماء الثقفي فذكره البخاري (ج٣ ص٤٩) وما ذكر عنه راويًا سوى عبدالملك بن أبي زهير، ولم يذكر فيه حرحًا ولا تعديلاً. وهكـــذا ابن أبي حـــاتم (ج٣ ص٢١٣) لم يذكر عنه راويًا سوى عبدالملك فهو مجهول العين.

وأما القاسم بن جبير فذكره البخاري (ج٧ ص١٦٩) و لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ورجَّع المعلق على «التاريخ» (ج٥ ص٤٠٤) أنه القاسم ابن حبيب بن حبير، يُنسب تارة إلى أبيه وتارة إلى حده.

والحديث بهذا السند ضعيف لأن أغلب رواته مجهولون، والله أعلم.

١١٦ - قال ابن عدي في «الكامل» (جه ص٢٠٠٥): حدثنا إبراهيم بن أسباط ثنا أبوالأشعث ثنا زهير بن العلاء ثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم: «أوّل مَن أَشْفَعُ لهُ مِن أُمَّتِي العَرَبُ الّذين رَأُونِي وآمَنُوا بي وصَدَّقُونِي ثمَّ أَشْفَعُ لِلعَرَبِ الّذِينَ لم يَرُونِي وأَحَبُوا رُويَتِي (١).

شيخ ابن عدي لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن عدي هذا في ترجمة عطاء بن أبي شموتة.

وأبوالأشعث: هو أحمد بن المقدام العجلي ثقة ثبت.

وزهير بن العلاء قال أبوحاتم: أحاديثه موضوعة. أهـ من «الميزان».



# فصل فصل في طلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه

الله عنه الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص١٣٨): ثنا عثمان بن عمر أنا شعبة عن أبي جعفر قال: سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف أن رَجُلاً ضَرِيرَ البَصَرِ أَتَى النَّيَّ صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم فَقَالَ: ادعُ الله أن يُعَافِينِي. قَالَ: (إن شِئت دَعَسوت لَكَ وإن شِئت أَخَرت ذَاك فَهُو خَيرًا فَقَالَ: ادعُهُ. فَقَالَ: ادعُهُ فَهُو خَيرًا فَقَالَ: ادعُهُ. فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّا فَيُحسنَ وُضُوءهُ فَيُصلِّي رَكعَتَينِ ويَدعُو بهذَا الدُّعَاء: اللَّهمَ إِنِّي أَسَأَلُكَ وأَتَوجَّهُ إِلَيكَ بنبيلُكَ مُحَمَّدٍ نَيِّ الرَّحَمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِي تُوجَّهتُ بِكَ إِل رَبِّي فِي حَاجَى هَذِه فَتقضى لِي، اللهمَّ شَفَّعهُ فِيَ.

ثنا روح (١) قال: ثنا شعبة عن أبي جعفر المديني قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدِّث عن عثمان بن حنيف أنَّ رَجُلاً ضَرِيرًا أَتَى النَّبِيَّ صَلّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم فَقَالَ: يَا بَيُّ الله ادعُ الله أن يُعَافِيَني. فَقَالَ: (إن شِئت أَخَرتُ ذَلِكَ فَهُو أَفضَلُ لآخِرتِك، وإن شِئت دَعُوتُ لَك) قَالَ: لا شِئت أَخَرتُ ذَلِكَ فَهُو أَفضَلُ لآخِرتِك، وإن شِئت دَعُوتُ لَك) قَالَ: لا بَلِ ادعُ الله لِي. فَأَمْرَهُ أن يَتُوضَا وأن يُصلِّي رَكعتينِ وأن يَدعُو بِهذَا الدُّعَاء: (اللَّهمَّ إنِي أَسأَلُكَ وأتوجَهُ إلَيكَ بنبيًكَ مُحَمَّدٍ صلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم نَبي الرَّحمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِي أَسَالُكَ وَتَوَجَّهُ إلَيكَ بنبيًكَ مُحَمَّدٍ صلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم نَبيً الرَّحمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِي أَسَالُكَ وَتَوَجَّهُ إِلَيكَ بنبيًكَ مُحَمَّدٍ صلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم نَبيً الرَّحمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِي أَسَالُكَ وَتَوَجَّهُ إِلَيكَ بنبيًكُ مُحَمَّدٍ مَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم نَبيّ الرَّحمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِي أَسَالُكَ وأَتُوحَةً إِلَيكَ بنبيًا إِنْ يَحَمَّدُ الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم نَبيّ الرَّحمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِي أَسَالُكَ وأَتُوحَةً إِلَيكَ بنبيًا عَلَى الله عَليه وعلى الله وسلّم نَبيّ الرَّحمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِي أَسَالُكَ وأَتَوَعَةً إِلَيكَ بنبيًا إِنْ يَكُونُ اللهُ وَلَوْ يَتَلْكُ وأَتُوحَةً إِنْ يَكُونُ اللهُ وَلَا يَعْرَبُونَ اللهُ وَلَوْنَ يُعْرَبُونَ الله وَلَوْنَ يَعْرَبُونَ اللهُ وَلَوْنَ يُلْهُ إِنْ يُعْرَبُونَ اللهُ وَلَوْنَ يُعْرَبُونَ اللهُ وَلَوْنَ يَعْرَبُونَ اللهُ وَلَا يَاللهُ وَلَا يُلْكُ وَاتُو يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَا اللهُ وَلَا يَعْرَبُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْنَ الْمُحَمَّدِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْنَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) روح: هو ابن عبادة.

socializa.

فَتُقَصَّى، وَتُشَفِّعُني فِيهِ وَتُشَفِّعُهُ فِيَّ.

قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ هَٰذَا مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ بَعدُ -أحسِبُ أَنَّ فِيهَا: أَن تُشَفِّعَني فِيهِ - قَالَ: فَعَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرَأً.

الحديث أخرجه الترمذي (ج٥ ص٢٢٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر، وهو غير الخطمي.

وأخرجه ابن ماجه (ج١ ص٤٤١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (ج٦ ص٩٠٩-٢٠) وذكر ما فيه من الاختلاف على أبي جعفر، فتسارة يرويه عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف، وتسارة عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن عمه (وهو عثمان بن حنيف).

وأخرجه ابن السني ص(٢٣٤)، والحاكم (ج١ ص٣١٣) وقال: صحيح على شرطهما. وص(٥١٩) وقال: صحيح على شرطهما. وص(٥١٩) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وص(٥٦٢) من طريق روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف، وقال: صحيح على شرط البحاري ولم يخرجاه وسكت عليه الذهبي في الثلاثة المواضع.

قال أبوعبدالرحمن: وقوله في ص(٣١٣): على شرطهما ليس كما قال فإن عمارة بن خزيمة: ليس من رجال الشيخين، وإنما هو من رجال أصحاب «السنن»، فالأولى التعبير بـ (صحيح) كما حكم عليه ص(٩١٩).

... - قال الطبراني رحمه الله في «المعجم الصغير» (ج١ ص١٨٣): حدثنا طاهر بن عيسى بن قيرس المقري المصري التميمي حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنا عبدالله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن

أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان ابن حنيف أنَّ رجلاً كانَ يختلِفُ إلى عُثمانً بنِ عَفَــان في حاجةٍ له، فكانَ عثمانُ لا يَلتفتُ إليهِ ولا يَنظرُ في حاجَتِهِ، فلَقِي عُثمانَ بنَ حُنيفٍ فشكا ذلِكَ إليهِ، فقالَ له عُثمانٌ بنُ حُنيفٍ: ائتِ الميضأةَ فتَوضأ، ثمَّ ائتِ المسحدَ فصَل فيه ركعَتين ثمَّ قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ وأَتوجَّهُ إِلَيكَ بَنبيَّنا محمَّـــدٍ صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم نِيُّ الرَّحْمَةِ، يَا محسَّد إِنِ أَتُوجُّه بَكَ إِلَى رَبِي عزَّ وجلَّ لِيَقضِيَ لِي حَاجَتِي، وتَذكُر حَاجتَــك، ورُحْ إِلَيْ حَتَّى أَرُوحَ معك. فانطلق الرُّجلُ فصَّنَعَ ما قال عُثمانُ له، ثمَّ أَتَى بابَ عُثمانَ بن عفَّان فحـــاءَ البوابُ حتى أَخَذَ بِيَدِهِ فأَدْخَلُه عَلَى عُثمانَ بنِ عَفَّانَ فأحلسَه معه على الطُّنفسةِ، وقال: ما حــاجُّتُك؟ فذَكَرَ حاجَّتَه فقَضَاهَا له، ثمُّ قبـال له: ما ذَكَرتُ حَاجَتَكَ حَتَّى كَانَت هَذِه السَّاعةُ. وقال له: ما كَانَ لَكَ مِن حاجةٍ فاثتِنَا، ثمَّ إِنَّ الرَّحلَ حرجَ مِن عِنده فلَّقِي عُثمانَ بنَ حُنيفٍ فقالَ له: حَزَاك الله حيرًا، ما كانَ يَنظرُ في حاجَتي ولا يَلتَفِتُ حَتى كُلَّمتُه فيَّ، فقالَ عُثمان ابن حُنيف: والله ما كلَّمتُه ولكن شَهدتُ رســولَ الله صلَّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلَّم وأَتَاهُ ضَريرٌ فَشَكَا عَلَيه ذَهابَ بَصَره فقالَ له النَّبيُّ صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: «أَوَ تَصبر؟» فقال: يا رسولُ الله إنَّه لَيسَ لي قائدٌ وقد شُقَّ عليَّ. فقال له النبيُّ صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: «ايتِ الْمَيضَاة فَتَوضَأَ، ثمُّ صل رَكعَتَين، ثمُّ ادعُ بهذِه الدُّعــوات، قال عثمــان بن حنيف: فوالله ما تفرُّقنا وطَالَ بنا الحَديثُ حَتَّى دَحلَ عَلَينا الرَّجل كَأَنَّه لم يكن به ضررٌ قط. ثقة، وهو الذي يحدث عنه ابنه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد

الأيلي، وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي، واسمــه عمير ابن يزيد وهو ثِقَة تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبـــة، والحديث صحيح.

### فوائد تتعلق بهذا الحديث:

الأولى: قول الترمذي رحمه الله: (إن أبا جمعفر ليس بالخطمي) ليس بصحيح، قال شيخ الإسلام في «التوسل والوسيلة» ص(١٠٢): هكذا قال الترمذي، وسائر العلماء قالوا: هو أبو جعفر الخطمي وهو الصواب اله

فعلى هذا فقول صاحب «صيانة الإنسان» ص(٣٧٦): (إن الحديث ضعيف لأن في سنده عيسى بن أبي عيسى أبا جعفر الرازي التميمي) ليس بصحيح، بل الذي في السند: الخطمي، وهو عمير بن يزيد وهو ثقة كما تقدم عن الطبراني

وقد اغتر صاحب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» بقول الترمذي، وقال ص(٢٤٤): إن في ثبوته نظرًا لأن أبا جعفر لا يعرف. اهـ مختصرًا.

وكذا الحسافظ في «تهذيب التهذيب» في (الكنى) فقسال: أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة، وعنه شعبة، قال الترمسذي: ليس هو الخطمي. وكذا في «التقريب»، فقال: أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة، قسال الترمذي: ليس هو الخطمي، فلعله الذي بعده.

وقد عرفت أنه الخطمي وأنه ثقة معروف.

الثانية: قول صاحب "صيانة الإنسان" ص (٣٧٧): (إن في سند هذه الزيادة التي عند الطبراني روح بن صلاح وهو ضعيف، فمن أحل ذلك

تضعّف هذه الزيادة) ليس بصحيح، بل الذي في سندها روح بن القاسم كما جاء مصرحًا به في «المعجم الصغير» للطبراني، ولكن تضعيف هذه الزيادة من حيث كونها تدور على شبيب بن سعيد، وحاصل كلام الذهبي في «الميزان» نقلاً عن ابن عدي، وكلام الحافظ في «مقدمة الفتح» أن حديثه لا يصح إلا إذا كان من رواية ابنه أحمد عنه عن يونس بن يزيد الأيلي، وهذا ليس من روايت عن يونس أحل ذلك تُضعّف هذه الزيادة وتكون منكرة، والله أعلم.

الثالثة: هذا الحديث ليس فيه حجة للذين يدعون غير الله، لأن الأعمى إنما طلب من النبي صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم الدعاء والشّفاعة، وقوله: (يا محمد) نداء لحاضر فيما يقدر عليه وهو الدعاء والشفاعة، وإن كنت تريد المزيد راجعت والتوسل والوسيلة، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد جمع طرقه وتكلم عليه بما فيه كفاية، فجزاه الله خيرًا.

١١٨ - قال أبوداود (ج٥ ص٤٩): حدثنا عبدالأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرياطي قالوا: حدثنا وهب بن حرير -قال أحمد: كتبناه من نسخته، وهذا لفظه - قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد ابن إسحاق يُحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن حده قال: أتى رَسُولَ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم أعرابي فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله حُهدَت الأَنفُسُ، وضَاعَتِ العِيَالُ وَنهكَتِ

<sup>(</sup>۱) وهو في هذا الحديث من رواية ابن وهب عنه، ورواية ابن وهب عنه ضعيفة، وقد ذكر له البيهقيُّ -كما في والتوسل والوسيلة، متابعين: أحمد بن شبيب بن سعيد وأخاه إسماعيل. فتُضعفُ الزيادة من أحل أنها ليست من رواية شبيب عن يونس. والله أعلم.

الأُموَالُ، وَهَلَكَتِ الأَنعَامُ، فَاستَسقِ الله لَنَا، فَإِنَّا نَستَشفِعُ بِكَ عَلَى الله وَنستَشفِعُ بِكَ عَلَى الله وَسَتَشفِعُ بِالله عَلَيه وعَلَى آلهِ وسلَّم: (وَيَحَكَ أَتَدرِي مَا تَقُولُ؟) وَسَبَّحَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلَّم، فَمَا زَالَ يُسبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصحَابِهِ، ثمَّ قَالَ: ((وَيحَكَ وسلَّم، فَمَا زَالَ يُسبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصحَابِهِ، ثمَّ قَالَ: ((وَيحَكَ إِنَّهُ لا يُستَشفَعُ بِالله عَلَى أَحَدٍ مِن خَلقِهِ، شَأْنُ الله أَعظَمُ مِن ذَلِكَ، وَيحَلَ أَتَدري مَا الله؟ إِنَّ عَرشَهُ عَلَى سَمَوَاتِهِ لَهَكَذا وَقَالَ بأَصبِعِهِ مِثْلَ القُبِّةِ عَلَى عَرشَهُ عَلَى سَمَوَاتِهِ لَهَكَذا وَقَالَ بأُصبِعِهِ مِثْلَ القُبِّةِ عَلَى عَرشَهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَرشَهُ عَلَى عَرشَهُ عَلَى عَرشَهُ عَلَى عَرشَهُ عَلَى عَرشَهُ عَلَى عَرشَهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَرشَهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَرشَهُ عَلَى عَرشَهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَرشَهُ عَلَى الله عَلَى عَرشَهُ عَلَى عَرْبُهُ عَلَى الله عَلَى عَرْبُهُ عَلَى عَرْبُهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَرْبُهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَرْبُهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله ع

قَالَ ابنُ بشَّارِ فِي حَدَيثِ فِي اللهِ فَوقَ عَرشِهِ، وَعَرشُهُ فَوقَ سَمَوَاتِهِ» وَعَرشُهُ فَوقَ سَمَوَاتِهِ» وساقَ الحديث.

وقالَ عبدالأعلى وابنُ المُثنّى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن عمد بن حبير عن أبيه عن حده، والحديث بإسنداد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وافقه عليه جماعة منهم: يجيى بن معين وعلي بن المدين، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضًا، وكان سماع عبدالأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغنى.

الحديث أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرَّد على الجهمية» ص (١٩)، وابن خزيمة ص (١٠٣)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (ج٢ ص ٢٢٤)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص (٤١٨) وقال ص (٤١٨): وهذا الحديث ينفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن يعقوب بن عتبة، وصاحبا الصحيح لم يختجا به إنما استشهد مسلم بن الحجاج بمحمد بن

<sup>(</sup>١) الأطبط: صوت الأقتاب. أي أنه ليعجز عن حمله وعظمته، إذ كان معلومًا أن أطبط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله. اله بتصرف من والنهاية.

إسحاق في أحاديث معدودة أظنهن قد رواهن غيره، وذكره البحاري في الشواهد ذكرًا من غير رواية، وكان مالك بن أنس لا يرضاه، ويجيى بن سعيد القطان لا يروي عنه، ويجيى بن معين يقول: ليس هو بححة. وأحمد ابن حنبل يقول: يكتب عنه هذه الأحاديث -يعني المغازي ونحوها فإذا حاء الحرام والحلال أردنا قومًا هكذا -يريد أقوى منه -. فإذا كان لا يحتج به في الحلال والحرام فأولى ألا يحتج به في صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما نقموا عليه في روايته عن أهل الكتاب، ثم عن ضعفاء الناس وتدليسه أساميهم، فإذا روى عن ثقة وبين سماعه منهم فحماعة من الأثمة لم يَروا به بأسًا. وهو إنما روى هذا الحديث عن يعقوب بن عتبة، وبعضهم يقول: عنه بأسًا. وهو إنما روى هذا الحديث عن يعقوب بن عتبة، وبعضهم يقول: عنه أها المراد من «الأسماء والصفات».

وقال الحافظ الذهبي في «العلوِّ» ص(٣٩): هذا حديثٌ غريبٌ جدًا فَردٌ وابن إسحاق حجةٌ في المغازي إِذَا أَسند وله مناكير وعجائب، فالله أعلم أقال النبي صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم هذا أم لا؟ وأما الله عزَّ وجل فليس كمثله شيءٌ جلَّ جلاله، وتقدَّست أسماؤه ولا إله غيره.

إلى أن قال: ثم لفظ الأطيط لم يأت به نصُّ ثابت. أها المراد من «العلوِّ». فكلام هذين الحافظين يدل على ضعف هذا الحديث، والله أعلم.

١١٩ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص١٧٨): ثنا يونس بن محمد ثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس قال: سَأَلتُ نَبِيَّ الله صَلّى الله

عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم أَن يَشْفَعَ لِي يَومَ القِيَامَةِ، قَالَ: قَالَ (١): «أَنَا فَاعِلَّ بِهِم» قَالَ: فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ يَومَ القِيَامَةِ يَا نَبِيَّ الله ؟ قَالَ: «اطلُبِنِي أُوَّلَ مَا تَطلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ ؟ قَالَ: «فَأَنَا عِندَ المِسرَاتِ» الصِّرَاط ؟ قَالَ: «فَأَنَا عِندَ المِسرَاتِ» قَالَ: قُلتُ: فَإِن لَم أَلقَكَ عَلَى الصِّرَاط ؟ قَالَ: «فَأَنَا عِندَ الحَوض ، لا أُخطِئ قَالَ: «فَأَنَا عِندَ الحَوض ، لا أُخطِئ هَذِه النَّلاثَ مَوَاطِنَ يَومَ القِيَامَةِ».

الحديث أخرجه الترمذي (ج٤ ص٤٤) وقال: هذا حديث حسسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قائدة: ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في «النهاية» (ج٢ ص٣٦) أن الحوض قبل الصراط، قال: وظاهر هذا الحديث يقتضي أن الحوض بعد الصراط، وكالله الميزان، وهذا لا أعلم به قائلاً، اللهم إلا أن يكون يُراد بهذا الحوض حوضًا آخر يكون بعد الجواز على الصراط كما جاء في بعض الأحاديث، ويكون ذلك حوضًا ثانيًا لا يُذادُ عنه أحد. والله سبحانه وتعالى أعلم. أهـ

## فصل

١٧٠ قال الإمام الذهبي في «الميزان» في ترجمة يزيد بن أبان الرقاشي البصري:
 موسى بن إسماعيل حدثنا نوح بن قيسس عن يزيد الرقساشي عن أنس
 سمر فوعًا -: اليشفعُ الله آدمَ في مائةِ ألف ألف وعشرة آلاف ألفي».
 ثم قال: لا يعرف هذا إلا عند التبوذكي. أهـ

يزيد بن أبان الرقاشي، قال الحافظ في التقريب: زاهد ضعيف.

<sup>(</sup>١) في الترمذي، (فقال: وأنا فاعلُ)، وليس فيه (قال) الأولى ولا «بهم».



قد تقدمت أحاديثُ في شفاعة الأنبياءِ والملائكةِ والمؤمنين، وهذه بقية الأحاديث الواردة في شفاعة المؤمنين.

الم ١٧١ قال الترمذي رحمه الله (ج٤ ص٤٥): حدث أبوعمار الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد أن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «إِنَّ مِن أُمَّي مَن يَشفَعُ لِلفِفَامِ (١)، وَمِنهُم مَن يَشفَعُ لِلقَبيلَةِ، وَمِنهُم مَن يَشفَعُ لِلعَصبَةِ، وَمِنهُم مَن يَشفَعُ لِلعَصبَةِ، وَمِنهُم مَن يَشفَعُ لِلعَصبَةِ، وَمِنهُم مَن يَشفَعُ لِلوَّجُلِ حَتَّى يَدخُلُوا الجَنَّة».

هذا حذيث حسن.

الحديث أخرجه أحمد (ج٣ ص ٢٠ ت٣) وفيه عطيه العوفي وهو ضعيف ومدلس، قال الذهبي في «الميزان»: قال أحمد: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فياخذ عنه التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد، فيقول: قال أبوسعيد. قلت: يعني يوهم أنه الخدري. وقال النسائي وجماعة: ضعيف. الهو والتصريح بأنه الخدري عند أحمد يحتمل أنه من الرواة عنه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الفتام: الجماعات الكثيرة. أهد من والنهاية،

المحاد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عبدالله بن قيس قال: سمعت حمد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عبدالله بن قيس قال: سمعت الحارث بن أقيش يحدث أن أبا برزة قال: سَمِعتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم يَقُولُ: «إِنَّ مِن أُمَّتي لَمَن يَشْفَعُ لأَكْثَرَ مِن رَبِيعَةً وَمُضَرَ، وإنَّ مِن أُمَّتي لَمَن يَشْفَعُ لأَكْثَرَ مِن رَبِيعَةً وَمُضَرَ، وإنَّ مِن أُمَّتي لَمَن يَشْفَعُ لأَكْثَرَ مِن رَبِيعَةً وَمُضَرَ، وإنَّ مِن أُمَّتي لَمَن يَشْفَعُ لأَكْثَرَ مِن رَبِيعَةً وَمُضَرَ،

ثنا محمد بن أبي عدى عن داود عن عبدالله بن قيس عن الحسارات بن أقيش قسال: كنا عند أبي برزة ليلة فَحدَّث لَيلَتَ عِنْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلَّم أنَّهُ قَالَ: «مَا مِن مُسلِمَين يَمُوتُ لَهُمَا أَربَعَةُ أَفْرَاط إلا وعلى آلهِ وسلَّم أنَّهُ بَفَضلِ رَحَيَهِ \* قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَثَلاثة ؟ قَالَ: «و ثَلاَّتُه \* فَالُوا: وَاثنَان (١٠) \* «وإنَّ مِن أُمَّي لَمَن يَدخُلُ الجَنَّة بشَفَاعَتِهِ مِثلُ مُضَر \* قَالَ: «و تَلاَّتُ الله وَثَلاث وَاثنَان (١٠) \* «وإنَّ مِن أُمَّي لَمَن يَعظُ مُ لِلنَّار حَتَّى يَكُونَ أَحَد وَإِنَّ مِن أُمَّي لَمَن يَعظُ مُ لِلنَّار حَتَّى يَكُونَ أَحَد وَإِنَّ مِن أُمَّي لَمَن يَعظُ مُ لِلنَّار حَتَّى يَكُونَ أَحَد وَإِنَّاهَا الله الله وَلَاهُ الله وَلَا الله وَلَا

الحديث أخرجه أيضاً أحمد (ج٥ ص٣١٣) من حديث الحسارث بن أقيش عن النبي صلَّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلَّم، وابن حزيسمة ص(٣١٣-

<sup>(</sup>١) كذا في هذا الموضع من «المستد» وفي (جه ص٣١): قالوا: يا رسول الله واثنان؟ قال: ووَاثنَان، وإنَّ مِن أُمَّتِي لَمَن يَعظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ أَحَدُ زَوايَاهَا، وإنَّ مِن أُمِّتِي لَمَن يَدخُلُ بشَفَاعَتِهِ الجَنَّةَ أكثر من مُضَرَ». فهذا هو الصواب والأول تصحيف، وهو كذلك - كما في الموضع الثاني- في «مجمع الزوائد» (ج٣ ص٨)، و«الترغيب والترهيب، للمسدري (ج٢ ص٢) عير أن فيها ومثل مضر».

<sup>(</sup>٢) الزوايا: جمع زاوية، فعلى هذا، الذي تقتضيه اللغة أن يكون الحديث وإحدَى زواياها، وما وجدته بهذا اللفظ في إلا في «مستدرك الحاكم» (ج١ ص٧١)، فلعله لوحظ للتدكير في اسم يكون أو لما في معنى الزاوية من معنى الركن، والله أعلم .

٣١٤)، وابن ماحه (ج٢ ص١٤٤)، والطبراني في «الكبنير» (ج٣ ص ٣٠)، والحاكم (ج١ ص ٢٠)، والحاكم (ج١ ص ٢٠) وقال في الموضعسين: صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي.

وقال الحافظ في «الإصابة» في ترجمة الحارث بن أقيش: أخرج ابن ماجة حديثه في الشفاعة بسند صحيح، وله حديث آخر فيمن مات له ثلاثة من الولد، وقد أخرجه ابن خزيمة مجموعًا إلى الحديث الآخر، ووقع عند البغوي تصريحه بسماعه من النبي صلّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلّم.

#### تنبيهان:

الأول: الحديث في «مسند أحمد» (ج٤ ص٢١٢) من حديث أبي بزة، وقد قال الهيشمي في «المجمع» (ج٣ ص٨ و َج٠١ ص٣٨): رواه أحمد ورجاله ثقات.

فينظر في سند البغوي الذي فيه تصريح الحارث بن أقيش بالسماع.

الثاني: الحديث من جميع طرقه، سواءً أكان من مسند أبي برزة أم من مسند الحارث بن أقيش، يدور على عبدالله بن قيس النجعي وهو مجهول كما في «التقريب». وقال علي بن المديني كما في «تَهذيب التهذيب»: عبدالله بن قيس الذي روى عنه داود بن أبي هند سمع الحارث بن وقيش (۱)، وعنه داود بن أبي هند سمع الحارث بن وقيش (۱)،

فعلى هذا فقول الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) في الموضعين وقول الحافظ في «الإصابة»: (إن سنده صحيح) ليس بصحيح، بل هو حديث

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «التقريب»: الحارث بن أقيش بالقاف والمعجمة مصغرًا وقد تبدل الهمزة واوًا.

ضعيف والله أعلم.

الله الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص٢٥٧): ثنا يزيد قال: ثنا حريز بن عثمان عن عبدالرحمن بن ميسرة عن أبي أمامة أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلما عَلما آلَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلمه وَعَلَى آلهِ وسلَّم يَقُولُ: ﴿لَيَد حُلَنَّ الجُنَّةَ بِشَفَاعَةٍ رَجُل لَيسَ بِنَيِّ مِثلُ الجَيْنِ أَو مِثلُ أَحَدِ الحَيْنِ رَبِيعَةَ وَمُضَرً ﴾ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَو مَا رَبيعَةُ مِن مُضَرَ ؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا أَقُولُ مَا أَقَولُ ﴾.

الحديث أخرجه أيضًا ص(٢٦١) وص(٢٦٧)، والآجري في الشريعة.. ص(٣٥١) والطبراني (ج٨ ص١٦٩).

والحديث رحاله رحال الصحيح إلا عبدالرحمن بن ميسرة أبا سلمة الحمصي فقد قال ابن المديني: إنه مجهول، ولكنه قد روى عنه ثلاثة، ووثقه العجلي كما في «تَهذيب التهديب»، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول، يعني إذا تُوبع وإلا فليِّن، وقد تابعه أبوغالب حَزُوَّر عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» (ج١ ص٢٨٧)، والطبراني في «الكبير» (ج٨ ص٣٣٠) وفي السند اليه مبارك بن فضالة (١) وهو مدلس شديد التدليس، ولم يصرح بالتحديث. والطريقان يكفيان في ثبوت الحديث، ولذا يقول المناوي في «فيض القدير» (ج٤ ص١٣٠): قال العراقي: إسناده حسن. ثم وجدت له متابعًا أخر وهو القاسم بن عبدالرحمن عند الطبراني في «الكبير» (ج٨ ص٢٨٠).

١٢٤ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٤٦٩): ثنا إسماعيل بن إبراهيم

<sup>(</sup>١) وقد تَابِع المَارِكَ بنَ قضالة الحسينُ بنُ واقد عند الطيراني في والكبير، (ج٨ ص٣٣).

قال: ثنا حالد (۱) عن عبدالله بن شقيق قال: حلست إلى رهط أنا رابعهم بإيلياء، فقال أحدهم: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يَقُولُ: «لَيَدخُلَنَّ الجُنَّة بِشَفَاعَةِ رَجُلِ مِن أُمَّي أَكثَرُ مِن بَنِي تَمِيمٍ» قُلْنَا: سِوَاكَ يَقُولُ: «لَيَدخُلَنَّ الجُنَّة بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِن أُمَّي أَكثَرُ مِن بَنِي تَمِيمٍ» قُلْنَا: سِوَاكَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «سِوَايَ» قلتُ: أنت سمِعته ؟ قال: نعم، فلمّا قام قلتُ: مَن هذا ؟ قالوا: ابن أبي الجدعاء.

ثنا عفان ئنا وهيب قال: ثنا خالد عن عبدالله بن شقيق به.

الحديث أخرجه الإمام أحمد (ج٥ ص٣٦٦)، والترمذي (ج٤ ص٤٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وابن أبي الجدعاء هو عبدالله، وإنما يُعرف له هنذا الحديث الواحد. وابن ماحه (ج٢ ص٤٤٤)، والدارمي (ج٢ ص٣٢٨)، والطيالسي (ج٢ ص٣٢) من «ترتيب المسند»، والبخاري في «التاريخ» (ج٢ ص٣٢)، وابن حبان كما في «الموارد» ص(٣٤٦)، والحاكم (ج١ ص ٢٠)، وقال الحاكم: هنذا حديث صحيح قد احتجا برواته، وعبدالله بن شقيق تابعيُّ محتجُّ به، وإنما تركاه لما تقدم ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي (٣).

قال أبوعبدالرحمن: والحديث على شرط مسلم.

<sup>(</sup>١) خالد هو الحذاء كما حاء مصرحًا به عند الترمذي.

<sup>(</sup>Y) قال أبوعب دائر حمن: قد أكثر الحاكم من الإنكار على الشيخين رحمهما الله حيث تركا أحاديث بعض الصحابة الذين ليس لهم إلا راو واحد ظائا أنهما تركاها لتفرد التابعي عن الصحابي وليس كذلك، فقد أخرجا لجماعة من الصحابة تفرد التابعي عن الصحابي كما في والإلزامات، للدارقطني، وعدرهما فيما لم يخرج الهما لم يلتزما أن يخرجا كل حديث صحيح كما صرحا بذلك.

معر وعلى بن محمد قالا: ثنا وكيع عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس غير وعلى بن محمد قالا: ثنا وكيع عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس ابن ماك قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم: «يَصُفُّ النَّاسُ يَومَ القِيَامَةِ صُفُوفًا -وَقَالَ ابنُ غَير: أَهلُ الجَنَّةِ- فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِن أَهلِ النَّارِ على الرَّجُلِ فَيقُولُ: يَا فُلانُ أَمَا تَذكُرُ يَومَ استَسقيتَ فَسَقَيتُكَ شَربَةً؟ النَّارِ على الرَّجُلِ فَيقُولُ: يَا فُلانُ أَمَا تَذكُرُ يَومَ استَسقيتَ فَسَقَيتُكَ شَربَةً؟ قَالَ: فَيَشْفَعُ لَهُ وَيَمُرُّ الرَّجُلُ فَيقُولُ: أَمَا تَذكُرُ يَومَ نَاوَلَتُ كَ طَهُورًا؟ فَيشْفَعُ لَهُ وَيَمُرُّ الرَّجُلُ فَيقُولُ: أَمَا تَذكُرُ يَومَ نَاوَلَتُ كَ طَهُورًا؟ فَيَشْفَعُ لَهُ .

قَالَ ابنُ نمير: «وَيَقُولُ: يَا فُلانُ أَمَا تَذكُرُ يَومَ بَعَثتَني فِي حَاحَةِ كَذَا وَكَذَا فَكَذَا فَكَذَا

الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» ص(٩٩) من مجموعة كتب له.

والحديث ضعيف لأن في سنده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف وقال النسائي وغيره: متروك كما في «الميزان».

١٢٦- قال الترمذي (ج ٤ ص ٤ ٤): حدثنا أبوهشام الرفاعي عن عمر بن يزيد الكوفي: حدثني يجيى بن اليمان عن حسر أبي جعفر (١) عن الحسن البصري قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلّم: «يَشْفَعُ عُتْمَانٌ بنُ عَفّانَ رَضَى الله عَنه يَومَ القِيَامَةِ في مِثل رَبيعَة وَمُضَرَ».

<sup>(</sup>۱) في الأصل: حسين بن جعفر، والصواب هو ما أثبتناه كما في الشريعة للآجري ص(٢٩٩) وفي الترمذي بتحقيق إيراهيم عطوة عوض (ج٤ ص٢٢٧)، ولكون المباركةوري شرج على النسخة التي فيها حسين بن جعفر قال في التحفة (ج٣ ص٢٩٩) -طبعة هندية-: إنه لم يجد حسين بن جعفر في التقريب، ولا في تمذيب التهذيب ولا في الميزان.

الحديث أخرجه الآجري في «الشريعة» ص(٢٩٩)، وهو حديث ضعيف لإرساله لا سيما وهو من مراسيل الحسن، وقد قال العراقي: إن مراسيل الحسن عندهم كالريح، قاله السيوطي في «تدريب الراوي» ص(٢٤).

والحديث مسلسل بمن يغلب عليه الضعف:

1 - حسر أبو جعفر: قال البخاري في «التاريخ الكبير»: ليس بذلك، وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: نا علي بن الحسن الهسنجاني قال: قال يجيى بن المغيرة: قدم حسر الري فنهاني حرير أن أكتب عنه. وذكر ابن أبي حاتم توثيقه عن سعيد بن عامر، وذكر أيضًا أن ابن معين قال: لا شيء. وذكر أيضًا أن ابن معين قال: لا شيء. وذكر أيضًا أن أباه قال: ليس بالقوي، وكان رجلاً صالحًا.

 ٢- يحيى بن يمان: قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطئ كثيرًا وقد نير.

٣- محمد بن يزيد الرفاعي: وثقه الدارقطني، وقال أحمد والعجلي: لا بأس به. وقال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. وقال ابن نمير: كان يسرق الحديث. أهم مختصرًا من «الميزان».

ثم وحدت للحديث طريقًا أخرى صحيحة إلى الحسن، قال الإمام أحمد رحمه الله في «الزهد» ص(٣٤٣): حدثنا حسين<sup>(١)</sup> حدثنا حماد بن مسلمة عن يونس عن الحسن أنَّ رسدولَ الله صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم قال: لاليَخرُجنَّ مِن النَّارِ بشَفَاعةِ رَجلِ مَا هو نَبيًّ أَكثرُ مِن رَبِيعَةَ ومُضَرَ». قسال الحسن: وكانوا يرون أنه عثمان رضي الله عنه، أو أويس رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) حسين: هو ابن محمد المؤدب.

وقال عبدالله بن أحمد في «زوائسد الزهد» ص(٣٤٤): حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس حدثنا أبوبكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال: قالَ رسولُ الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم: «يَدخُسِل الحُنّة بشَفَاعةِ رَجُلِ مِن أُمَّي أَكْثَرُ مِن رَبِيعَةَ ومُضَرً».

قال هشام: فأخبري حوشب عن الحسن قال: هو أويس القرني، قال أبوبكر: قلت لرجل من قوم أويس: بأي شيء بلغ هذا؟ قال: ذلك فضل الله يُوتيه من يشاء. قال أبوبكر: ومات أويس بسحستان. قال: فوحد معه أكفانٌ لم تكن معه. اهـ

الحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» (ج٣ ص٥٠٥) وهو مرسل من الثلاث الطرق إلى الحسن.

وقد جاء هذا الحديث من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا. ذكره ابن حبان في «الضعفاء» (ج٢ ص٢٩٢) وقال: لا أصل له. يعني من حديث ابن عمر.

الله الحاكم رحمه الله (ج٣ ص٣٠): حدثنا أحمد بن كامل القاضي ثنا أحمد بن محمد بن عبدالحميد الجعفي ثنا الفضل بن جبير الوراق ثنا حالد ابن عبدالله الطحان المزني عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كُنتُ قاعدًا عند النّبيِّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم إذ أقبَلَ عُثمانُ بنُ عَفَان رضي الله عنه، فلمّا دنا منه قال: ﴿يَا عُثمانُ تُقتَلُ وأنت تَقرأُ سُورةَ البَقرَةِ، فَتَقَعُ قَطرةٌ مِن دَمِسك عَلى ﴿فَسَيكفِيكُمُ الله وهُو السّمِيعُ العَلِيمُ وتُبعثُ يَومَ القِيسامةِ أمِيرًا عَلى كُلِ مَحدول، يَغبطك أهلُ المشرق والمغرب، وتُشفّعُ في عَدد ربيعة ومُضرَه.

قال الحافظ الذهبي في «التلخيص»: كَذِبٌ بَحتٌ، وفي الإسنَادِ أحمدُ بنُ عمدِ بن عبدالحميد الجعفي وهو المتهم به. اهـ

قلت: وفيه الفضل بن حبير الوراق قال العقيلي: لا يتابع على حديثه كما في «الميزان» و «اللسان».

القطان ثنا الحسن بن بشر البلخي ثنا الحكم بن عبدالملك عن قتادة عن أبي القطان ثنا الحسن بن بشر البلخي ثنا الحكم بن عبدالملك عن قتادة عن أبي مليح عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ايَد حُلُ الجنّة بشَفَاعَة رَجُلِ مِن أُمَّي أَكْثرُ مِن بَني تَعِيم).

الحديث أخرجه الخطيب (ج٥ ص٢٦) في ترجمة أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء أبي العباس.

### والحُدَيث في سنده:

قتادة: وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث.

والحكم بن عبدالملك: ضعفه ابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبوداود: منكر الحديث. كما في «الميزان».

وفيه أيضا أبوالعباس بن عطاء: وهو أحمد بن محمد بن عطاء الأدمي ترجم له أبونعيم في «الحلية» (ج١٠ ص٢٠)، والخطيب (ج٥ ص٢١)، والذهبي في «العبر» (ج٢ ص٤٤١)، وأبوعبدالرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» ص(٢٦٥)، وابن العماد في «شذرات الذهب» (ج٢ ص٢٥٧)،

<sup>(</sup>١) ترجمته في وتاريخ بغداد، (ج٣ ص٨): وثقه أبونعيم والبرقاني وابن أبي الفوارس.

وكلهم لم يذكروا فيه حرحًا ولا تعديلاً، بل يثنون عليه في عبادته وزهده، وهذا لا يكفي بل لا بد من شروط القبول في ثبوت الحديث.

أما الحافظ ابن كثير فقد قال في «البداية والنهاية» (ج١١ ص١٤٤): كان موافقًا للحلاج في بعض اعتقاده على ضلاله. اها المراد من «البداية».

١٢٩ - قال ابن خريمة رحمه الله ص(٢١): حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: ثنا يجيى بن يمان عن سفيان (١) عن آدم بن على عن ابن عمر قال: يقول النبي صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم للرَّجُلِ: «يا فُلانُ، قُم فاشفَعْ» فيَقُومُ الرَّحلُ فيَشفعُ للقبيلةِ ولأَهلِ البيتِ وللرَّحل وللرَّجُلين على قدر عَمَلِهِ.

الحديث أخرجه أبونعيم في «الحلية» (ج٧ ص١٠٥) وفي سنده يجيى بن يمان، قال الحافظ في «التقريب»: صدوقٌ يخطئ كثيرًا وقد تغيّر.

وفي «تهذيب التهذيب»: قال زكريا الساحي: ضعفه أحمد، وقال: حدث عن الثوري بعجائب.

وقال وكيع: هذه الأحساديث التي يحدث بِها يجيى بن بمسان ليست من أحاديث الثوري. أهم المراد منه.

قال أبوعبدالرحمن: وهذا من روايته عن الثوري كما ترى.

• ١٣٠ قال ابن ماجه رحمه الله (ج٢ ص١٤٤٣): حدثنا سعيد بن مروان ثنا أحمد بن يونس ثنا عنبسة بن عبدالرحمن عن عسلاق بن أبي مسلم عن أبان ابن عثمان عن عثمان بن عفان قال: قَالَ رَسُــولُ الله صَلّى الله عَليه وعَلى

<sup>(</sup>١) سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

آلهِ وسلُّم: ﴿يَشْفَعُ يَومَ القِيَامَةِ ثَلاثَةٌ: الْأَنبِيَاءُ ثُمَّ العُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ﴾.

الحديث أخرجه الآجــري في «الشريعــة» ص(٣٥٠)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (ج١ ص٣٧).

والحديث ضعيف حدًا لأن في سنده علاق بن أبي مسلم، قال الذهبي في «الميزان»: وهَّاه الأزدي وما ليَّنه القدماءُ. اهـ

وفيه عنبسة بن عبدالرحمن: قال الذهبي في «الميزان»: قال البحساري: تركوه. وروى الترمذي عن البحاري: ذاهب الحديث. وقال أبوحاتم: كان يضع الحديث. اهـ

ولعلَ آفة الحديث هو عنبسة والله أعلم.

١٣١- قال ابن عبدالبر رحمه الله في «جامع بيان العلم وفضله» (ج١ ص٢٥): حدثني خلف بن القاسم (١) قال: حدثنا علي بن أحمد بن سعيد بن زكير قال: حدثنا علي بن يعقوب قال: حدثنا عبيدالله بن محمد بن أبي المدور قال: أخبرنا حبيب بن إبراهيم قال: حدثنا شبل بن العالاء عن محمد بن المنكدر عن حابر بن عبدالله عن النبي صلّى الله عليه وعَلى آله وسلّم قال: (يَبعَتُ الله العَالِم والعابِد، فيُقال للعَابِد: ادخُلِ الجنّة. ويُقالُ للعَالِم: اشفَعْ للنّاسِ كما أحسنت أدبهم قال شبل: يعني تعليمهم.

الحديث في سنده شبل بن العلاء: قال ابن عدي: روى أحاديث مناكير ليست أحاديثه محفوظة. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: روى عنه ابن

<sup>(</sup>١) حلف بن القاسم: ترجمته في وتذكرة الحفاظ، قال الذهبي: وكان من الحفاظ المحققين، وقال: وكان ابن عبد البر لا يقدم عليه أحدًا من شيوحه.

أبي فديك نسخة مستقيمة. أه المراد من «لسان الميزان».

وفيه أيضاً حبيب بن إبراهيم شيخ بحهول لقيه قتيبة بن سعيد بالإسكندرية فزعم أنه سمع من أنس بن مالك فحدَّتُه بنسخة رواها عن قتيبة الحسنُ بن الطيب البلحي وفيها مناكيرُ كثيرة. أهم من «لسان الميزان».

وقد صدره الحسافظ المنذري رحمه الله في «الترغيب والترهيسب» (ج١. ص١٠٢) بـ(رُوي) التي هي علامة الضعف كما نبّه على ذلك في المقدمة.

١٣٧- قال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (ج١ ص٢٠): أنا عبدالغفار بن محمد بن جعفر أنا عمر بن أحمد الواعظ نا عبدالله بن عمر بن سعيد الطالقاني نا عمار بن عبدالجيد نا محمد بن مقاتل الرازي عن أبي العباس جعفر بن هارون الواسطي عن سمعان بن مهدي عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ يَقُولُ تَعالى لِلعَابِدِ: ادخُلِ الجنّة فإنّما كانَتُ مَنفَعَتُك لِنفسِكَ. ويُقالُ لِلِعَالِم: اشفَعْ تُشفّع فإنّما كانَت مَنفَعَتُك لِنفسِكَ. ويُقالُ لِلِعَالِم: اشفَعْ تُشفّع فإنّما كانَت مَنفَعَتُك لِلنّاس».

الحديث موضوع، فقد قال الذهبي في سمعان: حيوان لا يعرف، ألصقت به نسخة مكذوبة قبّح الله من وضعها. أهم من «الميزان».

۱۳۳ - قال مسلم رحمه الله (ج۱ ص۵۷): حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن عجريز عن الصنابحي (۱)

<sup>(</sup>۱) الصناعيان اثنان: الصنابح بن الأعسر: صحابي أوردت له حديثًا في والصحيح المسند، وإن فرطكم على الحوض...، والآخر: عبدالرحمن بن عسيلة يكنى بأبي عبدالله تابعي روى عن أبي بكر الصديق ولم يسمع من رسول الله.

عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلتُ عليهِ وهُو في المُوتِ فبَكَيتُ فقَالَ: مَهلاً لِم تَبكِي؟ فوالله لَئِن استُشهدتُ لأشهدَنَّ لَك، ولَئِن شُفَعتُ لأشفعَنَّ للله ولَئِن استطعتُ لأنفعَنَّك، ثم قال: والله ما مِن حَديثٍ سمعتُهُ مِن رسولِ الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم لَكم فيه خيرٌ إِلاَّ حدثُتكُموه إلاّ حديثًا واحدًا وسوفَ أحدُّتُكُموه اليوم، وقد أُحيطَ بنفسي سمعتُ رسول الله صلّى واحدًا وسوفَ أحدَّتُكُموه اليوم، وقد أُحيطَ بنفسي سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم يقول: «مَن شهِد أَن لا إِلَه إِلاَ الله، وأن مُحمَّدًا رسُولُ الله حرَّم الله عليهِ النَّارَ».

الحديث أخرجه الترمذي (ج٤ ص١٣٦)، وأحمد (ج٢ ص٣١٨)، والمحديث أخرجه الترمذي (ج٤ ص١٣١)، وأحمد (ج٢ ص٣١٨)، وابن خزيمة والتساريخ» (ج٢ ص٣٦٢)، وابن حبان في وصحيحه (ج١ ص٣٤٥) من «ترتيب الصحيح»، والبيهة في في «الأسمساء والصفسات» ص(٩٩-١٠٠) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

١٣٤- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٣٥٧): ثنا عفسان ثنا أبوعوانة ثنا زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبدالله قام يَخطب يوم تُوفي المغيرة بن شعبة فقال: عَلَيْكُم باتَّقَاءِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَالوَقَار وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيكُم أُمِيرً، فَإِنَّمَ يَأْتِيكُم أُمِيرً أُمِيرً فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ العَفو، وقسالَ: فَإِنَّمَا يَأْتِيكُم الآن، ثمَّ قال: اشفَعُوا لأميرِكُم فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ العَفو، وقسالَ: أَمَّا بَعدُ فَإِنِّى أَتَيتُ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم فَقُلتُ: أَبَايعُكَ عَلَى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم واشترِطَ علي على النسخية لِكُلِّ مُسلِم، فَهَايَعتُهُ على هَذَا، وَرَبّ هَذا المسحيدِ إِنِّي لَكُم لَناصِحُ حَمِيعًا، ثمَّ استَغفَرُ وَنَزَلَ.

الحديث رجاله رحال الصحيح، وأصله في الصحيحين إلا أنَّه في

الصحيحين قال: (استعفوا لأميركم). أي اطلبوا له العفو، وهو المناسب لقوله: (فإنه كان يحب العفو). لأن الجزاء من جنس العمل، قال الحافظ في «الفتح» (ج١ ص١٣٩): قوله: (استعفوا لأميركم) كذا في معظم الروايات بالعين المهملة، وفي رواية ابن عساكر: (استغفروا) بغين معجمة وزيادة راء، وهي رواية الإسماعيلي في «المستخرج». اهـ

قال أبوعبدالرحمن: بما أن مخرج الحديث واحد، والخطبة واحدة، فالظاهر أن ما في «مسند أحمد» تصحيف، أو شد بِها بعض الرواة، على أنه قد حاء في «المسند» (ج٤ ص٣٦١): (استغفروا).

ابن خليد الحلي ثنا أبوتوبة الذيع بن نافع ثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبدالله بن عامر أن قيس بن الحارث الكندي حدّث الوليد أن أبا سعد الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "إنَّ ربِّي وَعَدَنِي أَن يُدخِل الجنَّة مِن أُمَّي سَبعِين أَلفًا بغير حساب، ويَشفعُ كُلُّ أَلف لِسَبعِين أَلفًا، ثم يَحثِي ربي ثَلاث حثيات بكفيه الله عليه وعلى آله وسلم قال: الله يسعد: أنت سمعت هذا مِن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فقلت لأبي سعد: أنت سمعت هذا مِن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: نعم، بأذني ووعَاه قلي. قال أبوسعد: قسال رسدول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وذَاكَ إِن شَاء الله مُستَوعِبٌ مُهاجري أُمَّي ويُوفي الله مِن أَعرَابنا».

وقد روى هذا الحديث أبوسهل بن عسكر عن أبي توبة الربيع بن نافع بإسناد مثله وزاد: قال أبوسعيد: فحُسِـبَ ذلك عند رسول الله صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم فبلغ أربعمائة ألفِ ألفي وتسعين ألفًا.

الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الإصابة» في ترجمة أبي سعيد الأنماري: وقال أبوأحمد: لَست أحفظ له اسماً ولا نسبًا، وحديثه في أهل الشام. ثم أورد من طريق مروان بن محمد عن معاوية بن سلام أخي زيد بن سلام أنه سمع جده أبا سلام الحبشي<sup>(۱)</sup> قال: حدثني عبدالله بن عامر اليحصبي سمعت قيس بن حجر يحدث عن عبدالملك بن مروان قال: حدثني أبوسعيد الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول:... وذكر الحديث. ثم قال الحافظ: سنده صحيح، وكلهم من رجال الصحيح إلا قيس بن حجر وهو شامي ثقة، ولكن أخرجه الحاكم أبوأحمد أيضًا من طريق أبي توبة عن معاوية بن سلام فقال: إن قيس بن حجر الكندي حدث الوليد بن عبدالملك أن أبا سعيد الخير حدثه.

وأحرجه الطبراني من طريق أبي توبة فقال: إن أبا سعيد الأنماري<sup>(٢)</sup>، وقال: قيس بن الحارث.

وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن الزبيدي عن عبدالله بن عامر فقال: عن قيس بن الحارث أن أبا سعد الخير الأنصاري حدثه، فذكر طرفًا منه.

فمن هذا الاختلاف يتوقف في الجزم بصحة هذا السند. أهم المراد من «الإصابة».

١٣٦- قال أبونعيم رحمه الله تعالى في «أخبار أصبهان» (ج١ ص١٤٨): حدثنا

<sup>(</sup>١) في «الإصابة»: (الخشني)، والصواب ما أثبتناه، وأبوسلام هو ممطور الحبشي.

<sup>(</sup>٢) أبوسعيد الأنماري: ويقال له أبوسعد الحير، وذكره الطبراني بأبي سعيد الأنصاري، وفي الميزان, أبوسعيد الحيران، وعند ابن ماجه أبوسعيد الخير، وكذا أسماه ابن حبان في وثقاته، ولا يُدرى من ذا.

عمد بن عبدالرحمن بن محلد (١) حدثني أحمد بن الزبير بن هارون المديني ثنا همام بن محمد بن النعمان ثنا إسحاق بن بشر الكاهلي ثنا أبومعشر عن محمد بن المنكدر عن حابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم: اإذا كَانَ عَشِيّة يوم عَرَفة أَشْرَفَ الرَّبُ عَزَّ وحَسلٌ مِن عَرْشِهِ إلى عِباده فيقولُ: يا مَلائِكتِي انظُروا إلى عِبادي شُعثًا غُبرًا قد أقبَلوا عَرْشِهِ إلى عِباده فيقولُ: يا مَلائِكتِي انظُروا إلى عِبادي شُعثًا غُبرًا قد أقبَلوا يَضربُون إلى مِن كُلَّ فج عَمِيتِ، أشهد كُم أنِّي قد شَفّعتُ محسنَهم في يَضربُون إلى مِن كُلِّ فج عَمِيتِ، أشهد كُم أنِّي قد شَفّعتُ محسنَهم وبَينَ عَلَى الله البَعالَ التَعِمات التي بَينَهم وبَينَ عَلَقي، قال: فإذا أَتُوا المُزدَلِقة، وشَهدوا جمعًا، ثم أَتُوا مِنِّي فَرَمُوا الجمار وذبَحوا وحَلقوا، ثم زَاروا البَيت، قال: يا مَلائِكتِي أشهدُكُم أنِّي قَد شَفّعتُ مُحسنَهم في مُسيئهم، وأنَّي قد عَفرتُ لهم جَمِيعَ ذنُوبِهم، وأنَّي قد خَلفتُهم في عيالاتِهم، وأنَّي قد استَحبتُ لهم جميعَ ما دَعَوا به، وأنَّي قد غَفرتُ لهم التَعِاتِ الَّتِي بَينَهم وبَينَ خَلقِي، وعليَّ رضاءُ عِبادِي».

الحديث أعدده أبونعيم في وأخبار أصبهان، في ترجمة همام بن محمد بن النعمان (ج٢ ص٣٤١).

وهو حديث موضوع لأن في سنده إسحماق بن بشر الكاهلي وهو كذّاب كما في «الميزان»، وأبومعشر السندي الأكثرون(٢) على تضعيفه كما في «الميزان».

<sup>(</sup>١) محمد بن عبدالرحمن بن عقد: هو محمسد بن عبسدالرحمن بن سهل بن عقد، وقد ترحم له أبونعيم في وأخبار أصبهان، (ج٢ ص٢٩٤) وقال: رحل إلى الشام ومصر والعراق، أحد من يرجع إلى حفظ ومعرفة له المصنفات والشيوخ.

<sup>(</sup>٢) وقال الحافظ في والتقريب: ضعيف أسنَّ واختلط.

وأحمد بن الزبير وهمام بن محمد ترجم لهما أبونعيم في «أخبار أصبهان»، ولم يذكر فيهما جرحًا ولا تعديلاً.

المارح قال الأزرقي رحمه الله في وأخبار مكة وجا صع): حدثني يجيى بن سعيد عن أخيه على بن سعيد عن سعيد بن سالم أخبرنا إسماعيل بن عباش عن مغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أنه قال: من توضًا وأسبَغ الوضوء، ثم أتى الرصي يَستَلِمُهُ خَاصَ في الرَّحمة، فإن استلمه فقال: بسم الله، والله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله غمرته الرَّحمة، فإذا طاف بالبيت كتب الله عز وجل له بكل قدم سبعين ألف حسنة، وحط عنه سبعين ألف سيفة، ورفع له سبعين ألف درجة، وشفع في سبعين من أهل بَيته، فإذا أتى مقام إبراهيم عليه السّلام فصلى عنده ركعتين إيمانًا واحتسابًا كتب الله له كعتي أربعة عشر عررًا من ولد إسماعيل، وخرج مِن خطيفتِه كيوم ولدته أمه.

قال القدداح: وزاد فيه آخر: وأتساه مَلَكٌ قال له: اعمَل لِما بَقِيَ فقد كُفيتَ ما مَضَى.

حدثني يجيى بن سعيد بن سالم القداح حدثنا خلف بن ياسين عن أبي الفضل الفراء عن المغيرة بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيسه عن حده قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ﴿إِذَا خَرَجَ المرءُ يُريسهُ الطّوافَ بالبَيتِ أَقَبَلَ يَخوضُ فِي الرَّحمةِ، فإذا دَخلَه غَمَرَتهُ، ثم لا يَرفعُ قَدَمًا ولا يَضعُ قَدَمًا إلا كتب الله عزَّ وجل له بكلِّ قَدَمٍ خسمائةِ حَسنَةٍ وحطً عنه خمسمائةِ سيئةٍ -أو قال: خطيئة- ورُفِعَت له خمسمائةِ درجةٍ، فإذا فَرِغ

مِن طَوافِهِ فَصَلَّى رَكَعَتَينِ دُبُرَ المَقَامِ خَرَجَ مِن ذُنُوبِه كيومِ وَلَدَتَهُ أَمَّه وكُتِبَ لَهُ أَحرَ عِتقِ عَشْرِ رقابٍ مِن ولدِ إسماعيلَ، واستقبَلَهُ مَلَكٌ على الرُّكنِ فقال له أحرَ عِتقِ عَشْرِ رقابٍ مِن ولدِ إسماعيلَ، واستقبَلَهُ مَلَكٌ على الرُّكنِ فقال له: استأنفِ العَمَلَ فِيما بُقِي فَقَدَ كُفِيتَ ما مَضى، وشُفَّعَ في سَبعِينَ مِن أَهلِ له: استأنفِ العَمَلَ فِيما بُقِي فَقَدَ كُفِيتَ ما مَضى، وشُفَّع في سَبعِينَ مِن أَهلِ بَيتِه».

الحديث بالسند الأول موقوف على عبدالله بن عمرو، وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن عمرو عمرو عمرو عمرو عمرو عمرو يحدث عن كتب أهل الكتاب فصار يحدّث منهما، على أن في السند إليه من لا تقوم به حجة:

۱ مغیرة بن قیس: قال أبوحاتم: منكر الحدیث. كما في «المیزان».
 ۲ إسماعیل بن عیساش: روایت عن غیر أهل بلده ضعیفة، ومغیرة بصری كما فی «المیزان».

٣- يجي بن سعيد القداح: قال الذهبي في «الميزان»: له مناكير.
 أما على بن سعيد بن سالم القداح فلم أحد له ترجمة.

وأما السند الثاني فقيه خلف بن ياسين، قال الذهبي في والميزان، خلف ابن ياسين بن معاذ الزيات عن المغيرة بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده: من خرَجَ يُريد الطَّواف خاض في الرحمة، فإذا دخله غمرتهُ ... وذكر الحديث إلى قوله: وشُفع في سبعين من أهل بيته ثم ذكر له حديثًا آخر وقال بعده: هذا موضوع، وهو كما ترى متناقض. أهـ

وكلام العقيلي كما في «لسان الميزان» يفيد أن حلفًا مجهول.

وفي السند أيضًا يجيى بن سعيد القداح وقد تقدم ما قيل فيه.

أما المغيرة بن سعيد فلم أحد له ترجمة وليس بالمغيرة بن سعيد الرافضي

الكذاب فالرافضي أعلى منه طبقةً.

وكذا أبوالفضل الفراء ما وجدت له ترجمة، وأظنه زِيدَ في «أخبار مكة» إذ الحديث في «الميزان» عن خلف عن مغيرة بدون واسطة، والله أعلم.

الله على الله على الله وعلى الله على وعلى الله على الله على وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وسلم يوم عرفة: «أيّها النّاسُ إِنَّ الله تَطوَّلَ عَلَيكم في هَذَا الله عليه وعلى الله وسلّم يوم عرفة: «أيّها النّاسُ إِنَّ الله تَطوَّلَ عَلَيكم في هَذَا اليومِ فَيَغفرُ لَكُم إلا التبعاتِ فِيما بَينَكُم، ووهبَ مُسيئكم لِمُحسنكُم، وأعطى مُحسنكم ما سأل، اندّفِعوا بسم الله، فإذا كَانَ بَحمع قالَ: إِنَّ الله قد غَفرَ لِصالِحِكُم، وشفع صالِحكم في طالِحِكم، تُنْزِلُ المغفِرةُ فتعمّهم، ثمَّ تُفرَّقُ المغفِرةُ في الأرضين، فتقع على كُلِّ تَائِب مِن حَفِظَ لِسَانه ويَدَه، وإبليسُ وحُنُودُه على جبالِ عَرفات يَنظُرون ما يَصتَعُ الله بهم، فإذا نزلَت المغفِرةُ دعا هو وحُنُودُه بالويلِ يقولُ: كُنتُ أستَفِرُهم حِقبًا مِن الدَّهرِ مُمْ المغفِرةُ دعا هو وحُنُودُهُ بالويلِ يقولُ: كُنتُ أستَفِرُهم حِقبًا مِن الدَّهرِ مُمْ المغفِرةُ دعا المغفِرةُ فغشِيتهم فيتَفَرَقُون وهُم يَدعون بالويلِ والنَبُورِا.

الحديث قال الهيثمي (ج٣ ص٢٥٧): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه راو لم يسمَّ وبقيةُ رجالِهِ رجالُ الصحيح. اهـ

وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (ج٢ ص٢١) وقال: رَاوِيهِ عن قتادة مجهولٌ، وخلاس ليس بشيءٍ كان مغيرة لا يعبـــــ به، وقال أيوب: لا ترو عنه فإنه صحفي. اهــــ

قال أبوعبدالرحمن: في كلام أبي الفرج تحامل على خلاس، وقد اختلف فيه، والموثقون له أكثر، والجرح فيه غير مفسر إلا أنه صحفي، فالظاهر أن ضعف الحديث من أجل المبهم، ويُنظر هل سمع خلاس من عبادة أم لا؟ فإنه يروي عن من لم يسمع منه كما في «تَهذيب التهذيب» و«جامع التحصيل».

179 - قال أبونعيم في «الحلية» (ج٧ ص٢٣٥): حدثنا أبوالطيب عبدالواحد ابن الحسن المقرئ الكوفي ثنا الحسن بن محمد بن شريح ثنا أبويزيد بن طريف ثنا زكرياء بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثنا إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال: سمعت النبي صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم يقول: «مَن خَرَجَ حاجًا يُريدُ وَجهَ الله فَقَد غَفرَ الله لَه ما تَقَدَّم من ذَنبِهِ وما تَأخَّر، وشَفَعَ فِيمَن دَعَا لَه».

غريب من حديث مسعر لم نكتبه إلا من هذا الوحه.

الحديث في سنده إسماعيل بن يحيى التيمي، قال الذهبي في «الميزان»: روى عن أبي سنان الشيباني وابن حريج ومسعر الأباطيل، وقال صالح بن محمد حزرة: كان يضع الحديث، وقال الأزدي: ركن من أركان الكذب لا تحل الرواية عنه. وقال أبوعلي النيسابوري الحافظ والدارقطني والحاكم: كذاب. قال الذهبي: قلت: مجمع على تركه. اه مختصرًا من «الميزان».

عياض حدثني يوسف بن أبي بردة الأنصاري عن جعفر بن عمرو بن أمية عياض حدثني يوسف بن أبي بردة الأنصاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «مَا مِن مُعَمَّر يُعَمَّرُ فِي الإسلامِ أُربَعِينَ سَنَسةً إلا صَرَفَ الله عنه ثَلاثة أَلاثة أنواع مِنَ البلاء: الجُنُونَ وَالجُدْامَ وَالبَرَص، فَإِذَا بَلغَ حَمسينَ سَنَةً لَيْنَ الله عَلَيهِ أَلْحِسَاب، فَإِذَا بَلغَ سِتِينَ رَزَقَهُ الله الإنابَة إليه بمَا يُحِبُ، فَإِذَا بَلغَ سَبعِينَ عَنْ سَينةً أَهلُ السَّمَاء، فَإِذَا بَلغَ الثَّمَانِينَ قَبلَ الله حَسَنَاتِه وَتَحَاوزَ عَن سَينًا إِنهِ عَن سَينًا إِنهُ إِنّه بَلهُ وَأَحَبُهُ أَهلُ السَّمَاء، فَإِذَا بَلغَ الثَّمَانِينَ قَبلَ الله حَسَنَاتِه وَتَحَاوزَ عَن سَينًاتِه، فَإِذَا بَلغَ الثَّمَانِينَ قَبلَ الله حَسَنَاتِه وَتَحَاوزَ عَن سَينًاتِه، فَإِذَا بَلغَ الله مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنبهِ وَمَا تَأْحَر، وَسُمِّي

أُسِيرَ الله في أرضِهِ وَشَفَعَ لأهلِ بَيتِه».

الحديث أخرجه ابن حبسان في «الضعفساء» (ج٣ ص١٣٢) في ترجمة يوسف بن أبي بردة وقال: لا يجوز الاحتجاج به بحال.

... - وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٨٩): ثنا أبوالنضر ثنا الفرج ثنا عمد بن عامر عن محمد بن عبيدالله عن عمرو بن جعفر عن أنس بن مالك قال: إذا بَلغَ الرَّحلُ المُسلِمُ أَربَعِينَ سَنةً آمّنَهُ الله مِن أَنواعِ البَلايَا: مِنَ الجُنُونِ وَالبَرَصِ وَالجُنْامِ، وإذا بَلغَ الخَمسينَ لَيْنَ الله عَزَّ وَحَلَّ عَلَيهِ حِسَابَهُ، وإذا بَلغَ السَّينَ رَزَقَهُ الله إِنَابَةً يُحِبُّهُ عَلَيها، وإذا بَلغَ السَّبِعِينَ أَحَبُهُ الله وأحَبُهُ أَهلُ السَّماء، وإذا بَلغَ السَّبِعِينَ أَحَبُهُ الله وأحَبُهُ أَهلُ السَّماء، وإذا بَلغَ السَّبِعِينَ أَحَبُهُ الله وأحَبُهُ أَهلُ السَّماء، وإذا بَلغَ السَّبِعِينَ عَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَسُمِّيَ أَسِيمِ الله في الأَرضِ وَشُفَّعَ فِي أَهلِهِ.

ثنا هساشم ثنا الفرج حدثني محمد بن عبدالله العسامري عن محمد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم مثله.

... - وقال أحمد بن منيع في ومسنده كما في واللآلي المصنوعة وجه (ج ا ص ١٣٨): حدثنا عبداد بن عباد المهلمي عن عبدالواحد بن راشد عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: الإِذَا بَلَغَ العَبدُ أَربَعِينَ آمَنَهُ الله تعالى مِن البَلايَا الثَلاث: الجُنُون والجُدام والبرَص، فإذا بَلَغَ خَمسينَ خَفَّفَ الله عَنهُ الجِسَاب، وإذا بَلغَ سِتِّين رَزَقَه الله الإِنَابَة إلَيه، فإذا بَلغَ سَبعينَ أحبَّه أهلُ السّماء، فإذا بَلغَ اللهمانين أثبتَ الله تَعَالى لَه الحَسنَاتِ ومحا عَنه السّيّات، فإذا بَلغَ التّسعين غَفَر لَه مَا تَقَدَمَ مِن ذَنبِهِ وما تَأْخَر، وسَمَاه أهلُ السّيّات، فإذا بَلغَ التّسعين غَفَر لَه مَا تَقَدَمَ مِن ذَنبِهِ وما تَأْخَر، وسَمَاه أهلُ

السَّمَاء أسيرَ الله في الأرض، أهـ

وفي «الموضوعات» لابن الجوزي: ﴿وَشُفِّعَ فِي أَهُلِ بَيْتِهِ﴾.

... ـــ (١) وقال أبونعيم رحمه الله في «أحبار أصبهان» (ج١ ص٣٤٦): حدثنا

(۱) بعض الطرق من هذه، وبعض الطرق من التي ستاني حكم عليها ابن الجوزي بالوضع في كتابه والموضوعات، (ج ا ص١٧٩-١٨١)، فذكره من طريق عباد المهلي عن عبدالواحد ابن راشد عن أنس به، ومن طريق الفرج بن فضالة به، ومن طريق عزرة، وستأتي عندنا، ثم قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما الطريق الأول ففيه يوسف بن أبي بردة، قال ابن حبان: يروي المناكير التي لا أصل لها من كلام رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، ولا يحل الاحتجاج به بحال، روى عن حعفر بن عمرو عن أنس، هذا الحديث. وقال يجي بن معين: يوسف ليس بشيء.

وأما الطريق الثاني -وهي الثالثة عندنا- ففيه عباد بن عباد، قال ابن حبان: غلب عليه للتقشف، وكان يحدث بالتوهم فيأتي بالمناكير فاستحق الترك.

نعم يضعف هذا الطريق من أجل عبدالواحد بن راشد فهو مجهول. قدال الذهبي في الميزان: عبدالواحد بن راشد عن أنس رضي الله عنه، وعنه عبداد بن عبداد، ليس بعمدة. روى حديث : ومَن بَلغُ التَّسعين سُمَّى أسير الله في أرضه. اهـ

ثم قال ابن الجوزي: وأما حديث أنس المسوقوف ففيه الفرج وهو ابن فضالة قال يجيى والنسائي: هو ضعيف، وقال البحاري: منكر الحديث. وقال ابن حبسان: يقلب الأسانيد ويُلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة. لا يحل الاحتجاج به.

وأما محمد بن عامر فقال ابن حبان: يقلب الأحبار ويروي عن الثقات ما ليس من حديثهم.

وأما محمد بن عبيدالله فهو العرزمي قال أحمد: ترك الناس حديثه.

وقد روى عائد بن بشير عن عطاء عن عائشة عن رسول الله صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ=

عبدالله بن محمد بن جعفر ثنا أحمد بن محمود بن صبيح ثنا الحجاج بن يوسف بن قتيبة ثنا الصباح بن عاصم الأصبهاني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «صَاحِبُ الأربَعِين يُصرَفُ عَنه أَنوَاعُ البَلاءِ والأمراضِ والجُذَامُ والبَرصُ وما أشبَهَهُ، وصاحِبُ الخمسين يُرزقُ الإنابَة، وصاحِبُ السّبِين يُحفّفُ عَنه الحِساب، وصاحبُ السّبِعِين يُحبّه الله والملائِكَةُ في السَّمَاء، وصاحِبُ الثّمانين تُكتبُ حَسَنَاتُه ولا تُكتبُ سَيّاتُه، وصاحِبُ التّمانين تُكتبُ حَسَنَاتُه ولا تُكتبُ سَيّاتُه، وصاحِبُ السّماء، وصاحِبُ الثّمانين تُكتبُ حَسَنَاتُه ولا تُكتبُ سَيّاتُه، وصاحِبُ السّماء، وصاحِبُ الثّمانين تُكتبُ حَسَنَاتُه ولا تُكتبُ سَيّاتُه، وصاحِبُ النّمانين تُكتبُ حَسَنَاتُه ولا تُكتبُ سَيّاتُه، وصَاحِبُ النّمانين الله في الأرضِ يشفَع في نفسهِ وفي أهلِ سَيّاتُه، وصَاحِبُ التَسعِدينَ أسيرُ الله في الأرضِ يشفع في نفسهِ وفي أهلِ بَيتِه».

... - وقال الحافظ أبويعلى (ج٢ ص٣٥): حدثن منصور بن أبي مزاحم حدثني حالد الزيات حدثني داود بن سليمان عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه -رفع الحديث- قال: «المولود حتى يَبلُغَ الجنث ما عَمِلَ مِن حَسنَةٍ كُتِبَ لِوالِدِهِ أو لِوَالِدَيه وما عَمِلَ مِن سَيِّهِ لم تُكتب عليه ولا على والديه، فإذا بَلغَ الجنث حَرَى عَلَيه القَلَمُ أُمِرَ المَلكان اللذان مَعَهُ أَن يَحفظا وأَن يُشدِدا فإذا بَلغَ الجنث حَرَى عَلَيه القَلَمُ أَمِرَ المَلكان اللذان مَعَهُ أَن يَحفظا وأَن يُشدِدا فإذا بَلغَ المَنعَ أَربَعِينَ سَنَةً في الإسلامِ آمَنهُ الله مِن حِسابِهِ، فإذا بَلغَ السَّين رزقه والمَرَ مَا مَلهُ الله مِن حِسابِهِ، فإذا بَلغَ السَّين رزقه والمَرَ مَا الله مِن حِسابِهِ، فإذا بَلغَ السَّين رزقه

<sup>-</sup>وسلَّم أنه قسال: «مَن بَلَغَ النَّمانِين من هذهِ الأمَّة لم يُعرض له ولم يُحاسَب وقيل: ادخلِ الجنَّة».

تفرد به عائد. قال یجیی: هو ضعیف روی أحادیث مناکیر. وقال ابن حبسان کان کثیر الخطأ لا يحتج بما انفرد به.

وأما الطريق الثالث -وسيأتي- ففيه عزرة بن قيس وقد ضعفه يجيى، وأبوالحسن مجهول. اهد كلام ابن الجوزي رحمه الله.

الله الإنابة إليه بما يُحبُّ، فإذا بَلَغَ السَّبعِين أَحبَّهُ أَهلُ السَّماء، فإذا بَلَغَ النَّمانِين كَتَبَ الله له حَسنَاتِهِ وتجاوزَ عَن سيِّاتِهِ. فاإذا بَلغَ التَّسعِين غفرَ الله له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وما تَاخَر، وشَفَّعَه في أَهلِ بَيتِهِ، وكان أسيرَ الله في أرضِهِ، فإذا بَلغَ أَرذَلَ العُمرِ لِكَيل يعلمَ بَعدَ عِلم شيئًا كَتبَ الله له مِثلَ ما كان يعملُ في صِحَّتِهِ مِن الخير، فإذا عَمِل سَيَّقةً لم تُكتب عَلَيه».

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: هذا حديث غريب حدًا وفيه نكارةً شديدة (١)، ومع هذا فقد رواه الإمام أحمد، ثم ذكر الحديثين المتقدمين من «المسند».

... - وقال البزار رحمه الله كما في وتفسير ابن كشير، رحمه الله (ج٣ ص٨٠): عن عبدالله بن مالك عن أبي قتادة العدوي عن ابن أحي الزهري عن عمه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: (مَا مِن عَبدٍ يُعمّرُ في الإسلامِ أَربَعينَ سَنَةً إِلاَّ صَرَفَ الله عَنهُ أَنواعًا مِن البَلاء: الجُنونَ والجُذامَ والبرصَ، فإذا بَلغَ حسينَ سَنَةً لَيْنَ الله له الجِساب، فإذا بَلغَ سِتينَ سَنَةً رَزقَةُ الله الإنابة إليه بما يحبُّ، فإذا بلغَ سَبعِين سَنَةً غَفَرَ الله له ما تَقدَّمَ مِن ذَنبهِ وما تَأْخَرُ (")، وسمي أسيرَ الله وأحبَهُ أهلُ السّماء، فإذا بَلغَ الشّمانينَ تَقبَلُ الله مِنه حَسنَاتِهِ وتَعاوزَ عَن سَيَّعاتِهِ، فإذا بَلغَ التَّسعينَ غَفَرَ الله له مَا تقدَّم مِن ذَنبهِ حَسنَاتِهِ وتَعاوزَ عَن سَيَّعاتِهِ، فإذا بَلغَ التَّسعينَ غَفَرَ الله له مَا تقدَّم مِن ذَنبهِ حَسنَاتِهِ وتَعاوزَ عَن سَيَّعاتِهِ، فإذا بَلغَ التَّسعينَ غَفَرَ الله له مَا تقدَّم مِن ذَنبهِ عَسَنَاتِهِ وتَعاوزَ عَن سَيَّعاتِهِ، فإذا بَلغَ التَّسعينَ غَفَرَ الله له مَا تقدَّم مِن ذَنبهِ عَسَنَاتِهِ وتَعاوزَ عَن سَيَّعاتِهِ، فإذا بَلغَ التَّسعينَ غَفَرَ الله له مَا تقدَّم مِن ذَنبهِ

<sup>(</sup>١) وسنده ضعيف أيضًا فحالد وشيحه بحهولان.

<sup>(</sup>٢) عدالله بن شبيب شيخ للبزار، تالف، ذاهب الحديث، كما في والميزان.

 <sup>(</sup>٣) ليس في سائر الروايات من حديث أنس أنه يغفر له مسا تقدم من ذنيه وما تأجر، إذا بلغ
 السبعين، ولكن إذا يلغ التسعين.

ومَا تَأْخُر، وسُمِّيَ أُسِيرَ الله في أرضه، وشُفِّع في أَهَلِ بَيتِهِ».

... - وقال البيهقي في «الزهد» كما في «اللآلي المصنوعة» (ج١ ص١٤٤): حدثنا أبوعبدالله الحافظ وغيره قالوا: حدثنا أبوالعباس (١) محمد بن يعقوب حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبدالله بن محمد بن رمح بن المهاجر أنبأنا ابن وهب عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن أنس به.

قال السيوطي نقلاً عن الحافظ: وهذا أمثل طرق الحديث فإن رجاله تقات، وبكر بن سهل وإن كان النسائي تكلّم فيه فقد توبع عليه، قال إسماعيل بن الفضل الاخشيد في «فوائده»: حدثنا أبوطاهر بن عبدالرحيم حدثنا أبوبكر بن المقري حدثنا أبوعروبة الحراني حدثنا مخلد بن مالك حدثنا الصنعاني، هو حفص بن ميسرة به.

قال الحافظ كما في «اللآلي» (ج١ ص١٤٠): ومخلد بن مالك وَثَقَهُ أبوزرعة ولا أعلم فيه حرحاً، وباقي الإستاد أُثبات، فلو لم يكن لِهذا الحديث سوى هذا لكان كافيًا في الرَّدُّ على من حكم بوضعه فضلاً عن أن يكون له أسانيد أخرى. أه المراد من «اللآلي المصنوعة».

الحاكم رحمه الله في والمستدرك (ج٢ ص٤٧٨): حدثنا عبدالله بن إسحاق الخراساني العدل ببغداد ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عثمان بن الهيثم بن الأشعث عن محمد بن عمارة الأنصساري عن جهم بن عثمان السلمي عن محمد بن عبسدالله بن عمرو بن عثمان عن عبدالله بن

<sup>(</sup>١) في واللَّذَلِي.: (العباس بن محمد يعقوب)، والصسواب ما أثبتناه، وهو الأصم كما في والقول المسدد.

 <sup>(</sup>٢) في والمستذرك: (عن عبدالله عن عمرو بن عثمان)، والطساهر هو ما أثبتناه لما سيأتي من-

أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: «إذا بلغَ المرءُ الله للم أَربَعِينَ سَنَةً صَرَفَ الله عنه ثَلاثَة أَنواعٍ مِن البَلاءِ: الحُنسونَ والجُدامَ والبرصَ، وإذَا بَلغَ خمسين سَنَةً خُفِرَ له ذَنبُهُ مَا تَقَدَّم مِنه وما تَأْخَر، وكان أُسِيرَ الله في الأَرض، والشَّفيعَ في أهل بَيتِهِ يَومَ القِيامَةِ».

قال الحافظ السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (ج١ ص١٤١): في إسناده ضعف وإرسال، قال الحافظ ابن حجر: وفي رواته من لا يُعرف حاله، ثم هو منقطع بين محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان وبين عبدالله بن أبي بكر فإن وفاة عبدالله قبل وجود (١) محمد. اهـ

وذكر الحافظ نحو ذلك في «الإصابة»، وقسال في آخره: قال الدارقطني: في إسناده نظرٌ تفرَّد به عثمان بن الهيثم المؤذن عن رحالٍ ضعفاء. أها المراد من «الإصابة».

١٤٢ قال البغوي في «معجمه» وأبويعلى في «مسنده» كما في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (ج١ ص١٣٩): حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري حدثنا عزرة بن قيس الأزدي حدثنا أبوالحسن الكوفي عن عمرو ابن أوس قال: قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان بن عفان عن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ﴿إِذَا بَلغَ العَبدُ الأربَعِينَ حَفَّفَ الله تَعَالى عنه حِسابَه، فإذا بَلغَ الحَبدُ الله عَليه الحِسابَ، فإذا بَلغَ السّين رزقة الله الإنابة إليه، فإذا بَلغَ سَبعِين أحبَّه أهلُ السَّماء، فإذا بَلغَ التَّمانين أُنبَت حَسَناتُه، ومُحيت سيِّعاتُه، فإذا بَلغَ تسعين غَفَرَ الله لَه مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبهِ وما

حقول الحافظ: إن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان لم يدرك عبدالله بن أبي بكر.

<sup>(</sup>١) في واللَّذلي: (قبل وفاة محمد)، والأقرب للسياق ما أثبتناه.

تأخَّر، وشَفَّعه في أَهل بَيتِهِ، وكُتِبَ في أَهلِ السَّماءِ أَسيرَ اللهِ في أَرضِهِ».

قال أبوعبدالرحمن: غالب أسانيد هذه الأحساديث تدور على مجروحين ومحاهيل إلا الحديث الذي رواه البيهقي في «الزهد» مع متابعة بكر بن سهل، فالذي يظهر لي أن الحديث بمحموع طرقه صالح للحجية. والله أعلم. وإن كُنت تُريدُ المزيدَ راجعت «القولَ المسدد في الذبِّ عن مسندِ أحمد» ص(٢٩) -إلى آخر البحث حول الحسديث-، و«اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (ج١ ص١٣٨) -إلى آخر البحث حول الحديث-، و«اللالئ المكفرة» للحافظ ابن حجر (ج١ ص٢٦٤) -من الرسائل

المنيرية- و«بحمع الزوائد» (ج١٠ ص٥٠٠-٢٠٦)، فقد قال في بعض طرق

حديث أنس: رواه البزار بإسنادين، ورحال أحدهما ثقات.

النه عبان في «الضعفاء» (ج١ ص٢٧٦): وقد روى حمزة بن أبي حمزة عن عطاء بن أبي رباح ونافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آلهِ وسلم صلى على مقبرة فقيل له: يا رسول الله، أيَّ مقبرة هَذِه؟ قال: «هي مقبرة بأرضِ العدو يُقالُ لَها: عَسقَلان، يَفتَحُها نَاسٌ مِنُ أُمَّتَيَ يَبعَثُ الله منها سَبعِين ألفَ شهيد، يَشفَعُ الرَّحلُ مِنهم في مِثلِ رَبِيعة ومُضر، ولِكُلِّ عروسٌ في الحنَّة، وعَروسُ الجنَّة عَسقَلانُ».

أنبأه الحسن بن سفيان ثنا سويد بن سعيد ثنا حفص بن ميسرة ثنا حمزة ابن أبي حمزة. أهم

قال ابن حبان: ينفرد -أي حمزة بن أبي حمزة- بالأشياء الموضوعات كأنه كان المتعمد لها، لا تحل الرواية عنه.

الحديث أورده ابن الجوزي في «الموضوعـات» (ج٢ ص٥٢)، وقـال

ص(٥٤): في سنده حمرة بن أبي حمرة، قال أحمد بن حنب الله هو مطروح الحديث. وقسال يجيى: ليس بشيء لا يساوي فلسسا. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن عدي: يضع الحديث. ثم ذكر قول ابن حبان المتقدم.

وفي سند الحديث سويد بن سعيد، وقد كان ابن معين يحمل عليه، وقال صالح حزرة: سويدٌ صدوق إلا أنه عَمِي فكان يلقّن ما ليس من حديثه. اهمن الميزان.

وقد ذكر السيوطي في «اللآلئ» (ج١ ص٤٦١) لهذا الحديث شاهدًا لكنّه من طريق العباس بن الوليد، وقد قال أبوحاتم: يُكتبُ حديثه، شيخٌ. وقال الآجري: سَأَلتُ أبا دَاودَ عنه فقال: كان عَالِمًا بالرِّحال والأخبار لا أحدث عنه. اهـ

وقال عبدالرحمن المعلمي رحمه الله في تعليقه على «الفوائه المجموعة» ص (٤٣١): رواه الدولاي في «الكنى» (ج٢ ص ٦٣)، وقال: منكرٌ حددًا وهو شبهُ حديث الكذابين.

ثم قال المعلمي: وفي سنده الهذيل بن مسعر الأنصاري لم أحده، وليس هو بهزيل أو هذيل بن مسعدة الذي ذكره البحساري وابن أبي حاتم فإنهما وصفاه بأنه أحو على بن مسعدة وعلى باهلى. أهـ

١٤٤- قال أبونعيم رحمه الله في «الحلية» (ج٢ ص٢٤١): حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر قال: ثنا على بن إسحاق قال: ثنا الحسين بن الحسن قال:

ثنا عبدالله بن المبارك<sup>(۱)</sup> عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: بلغنا أن النبي صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم قال: «يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقـــال لَه: صِلَةً، يَدَحلُ الجُنَّة بِشَفَاعَتِهِ كَذَا وكَذَا».

الحديث أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص(٢٩٧)، وهو حديث معضل فإن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر يروي عن التابعين.

١٤٥- قال ابن خزيمة رحمه الله ص(٣١٥): حدثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا عبدالرزاق عن معمر قال: أخبرني ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم: "إِنَّ الرَّحلَ يَشفَعُ لِلرَّجُلَين ولِلتَّلاَئَةِ، والرَّجُلُ للرَّجُلِ».

الحديث رجاله رجال الصحيح، وفي رواية معمر عن ثابت ضعف لكنها تصلح في الشواهد والمتابعات.

127 - قال الحاكم رحمه الله (ج٣ ص٣٩): حدثني أبوعمرو محمد بن جعفر ابن محمد بن مطر العدل الزاهد وأنا سألته ثنا أبوحبيب العباس بن أحمد بن محمد بن عيسي القاضي ثنا أبوبكر عبدالله بن عبيدالله الطلحي ثنا عبدالله ابن محمد بن إسحاق بن موسى بن طلحة بن عبيدالله حدثني أبوحذيفة

<sup>(</sup>١) رجال الإسناد:

عبدالله بن محمد بن حعفر: هو أبوحيان المشهور بأبي الشيخ الحافظ.

وعلي بن إسحاق: هو الملقب بالوزير، ترجمته في وأخبسار أصبهان، لأبي نعيم (ج٢ ص١١).

والحسين بن الحسن: هو المروزي ترجمته في «تُهذيب التهذيب».

وأما عبدالله بن المبارك: فهو الإمام القدوة عالم خراسان ومفتيها، رحم الله الحميع.

الحصين بن حذيفة بن صيفي بن صهيب عن أبيه عن حده عن صهيب قال:
سمعت رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يقول في المهاجرين الأولين: «هُم السَّابِقُونَ الشّافِعُونَ المُدِلُّونَ عَلَى ربّهم تباركَ وتعالى، والّذي نفسي بيده إنّهم لَيَأْتُونَ يَومَ القِيامَةِ وعَلَى عَوَاتِقِهم السّلاح فيقرَعُونَ بَابَ الحنّة، فتَقُولُ لَهم الحَزنَةُ: مَن أَنتُم؟ فيقولون: نحنُ المهاجرُون. فتقولُ لهم الحَزنَةُ: هل حُوسِبتُ مَ فيحتُونَ عَلَى رُكبهم، ويَنتُرُونَ ما في جعابهم ويَرفَعُونَ أيديهم إلى السّماء فيقُولُونَ: أي ربّ، وماذا تُحاسَبُ؟ فقد حَرجَنا وتركنا الأهل والمال والولد فيمثّل الله لهم أحنحَة مِن ذَهب مُحوصَة وتركنا الأهل والمالة والولد فيمثّل الله لهم أحنحَة مِن ذَهب مُحوصَة بالزّر حَدِ والياقُوت، فيطيرُونَ حَتَّى يَدخلوا الجَنَّةُ فذَلِكَ قولُه ﴿ وَقَالُوا الحَمدُ اللهِ اللهِ الذِي أَذَهب عَنَّا الحَرَنَ في الآية إلى ﴿ لَغُوب ﴾ الله الذي أَذَهب عَنَّا الحَرَنَ في الآية إلى ﴿ لَغُوب ﴾ الله الذي أذهب عَنَّا الحَرَنَ في الآية إلى ﴿ لَغُوب ﴾ الله الذي الله الذي أذهب عَنَّا الحَرَنَ في الآية إلى ﴿ لَغُوب ﴾ الله الذي أَذَه عَنَّا الحَرَنَ في الآية إلى ﴿ لَغُوب ﴾ الله الذي الذهب عَنَّا الحَرَنَ في الآية إلى ﴿ لَغُوب ﴾ الله الذي الذهب عَنَّا الحَرَنَ في الآية إلى ﴿ لَهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قال أبوحذيفة: قال حذيفة: قــال صيفي: قال صهيب قال رسول الله صلّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلّم: «فلَهُم بِمَنــازلِهم في الحنّــةِ أَعرَفُ مِنهم بمنازلِهم في الدُّنيا».

غريب الإسناد والمان، ذكرته في (مناقب صهيب) لأنه من المهاجرين الأولين، والراوي للحديث أعقابُه، والحديث لأصحابه، ولم نكتبه إلا عن شيخنا الزاهد أبي عمرو رحمه الله.

الحديث أخرجه أبونعيم في «الحلية» (ج١ ص١٥١).

وقال الذهبي رحمه الله متعقبًا الحاكمَ: قلت: بل كذب، وإسناده مظلم.

١٤٧ - قال أبوداود رحمه الله (ج٣ ص٣٤): حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى ابن حسان حدثنا الوليد بن رباح الذماري حدثني عمي نمران بن عتبة الذماري قال: دَحَلنَا عَلى أُمَّ الدَّردَاءِ ونَحنُ أَيتَامٌ، فَقَالَت: أَبشِرُوا فَإِنِّي

سَمِعتُ أَبَا الدَّردَاءَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: «يُشَفَّعُ الشَّهيدُ في سَبْعِينَ مِن أَهلِ بَيتِهِ».

قال أبوداود: صوابه: رباح بن الوليد.

الحديث أخرجه ابن حبسان كما في «الموارد» ص(٣٨٨)، والآجري في «الشريعة» ص(٣٥٠)، والبيهقي (ج١ ص١٦٤).

والحديث يدور على نمران بن عتبة، وقد قال الذهبي في «الميسزان»: لا يُدرَى مَن هو؟.

١٤٨ عدانا نعيم بن حماد حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعلى معدان عن المقدام بن معد يكرب قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم: «لِلشَّهِيدِ عِندَ الله سِتُ خِصَال: يُغفَرُ لَهُ فِي أُولُ دَفعَةٍ، ويَرى مقعدَهُ مِنَ الحَنّةِ، ويُحَارُ مِن عَذَابِ القَيرِ، ويَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكبَرِ، ويُوضَعُ عَلى رَاسِهِ تَاجُ الوَقار، اليَاقُوتَةُ مِنهَا خَيرٌ مِنَ الدُّنيَا ومَا فِيهَا، ويُزوَّجُ النَّتينِ وَسَبعِينَ رَوْجَةً مِنَ الحُورِ العِينِ، ويَشَفَعُ في سَبعِينَ مِن أَقَارِبِهِ!،

هذا حديث حسن صحيح غريب،

الحديث أخرجه ابن ماجه (ج٢ ص٩٣٥) فقال: حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش حدثني بحير بن سعيد به،

وأخرجه أحمد (ج٣ ص١٣١)، والآجري في والشريعة، ص(٣٤٩).

والحديث يدور على بحير بن سعيد وهو ثقة، يرويه عن خالد بن معدان وخالد ثقة لكنه يرسل كثيرًا ولم يصرح بالتحديث من المقدام، وقد قال الإسماعيلي كما في «تَهذيب التهذيب»: بينه وبين المقدام بن معدد يكرب

حبيرُ بنُ نفير، قال الحافظ: وحديثه عن المقدام في «صحيح البخاري». الهو كون حديثه عنه في «صحيح البخاري» لا يلزم أنه لا يرسل عنه لكن الحديث في الشواهد فلا يضر.

١٤٩ قال البزار رحمه الله كما في «كشف الأستار» (ج٢ ص٢٨٣): حدثنا سلمة بن شبيب -فيما أحسب- ثنا محمد بن معاوية ثنا مسلم بن حالد عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آلهِ وسلم، وذكر الحديث في فَضلِ الشَّهدَاء، وفيه: «ولا يَسألُون شَيقًا إلاَّ أعطُوه، ولا يَشفَعُونَ في شيء إلاَّ شُفعُوا فِيهِ، ويُعطَون في الجنَّةِ مَا أَحَبُوا ويَتَبَوونَ مِن الجنَّةِ حَيثُ أَحَبُوا».

قال البزار: لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الطريق، ومحمد بن معاوية قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها، وأحسب هذا أتى منه، لأن مسلم بن حالد لم يكن بالحافظ.

الحديث -كما يقول البزار رحمه الله- في سنده محمد بن معاوية وهو النيسابوري، لأن سلمة بن شبيب كان مستمليسه كما في «الميزان»، وقد كذبه ابن معين والدارقطني وغيرهما، كما في «الميزان» و«تَهذيب التهذيب».

• ١٥- قال البزار رحمه الله كما في «كشف الأستسار» (ج٢ ص٨): حدثنسا محمد بن عمر بن هيساج ثنا يجي بن عبدالرحمن (١) الأرجبي ثنا عبيسدة بن الأسود عن سنان بن الحارث عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر

<sup>(</sup>١) في الأصل بعد يجيى بن عبدالرحمن: (ثنا الأرحبي)، و(ثنا) زيادة لأن يجيى بن عبدالرحمن هو الأرحبي، وهو الذي يروي = محمد بن عمر بن هياج، ويجيى يروي عن عبيدة بن الأسود.

قال: كُنتُ جالِسًا مَع النبيِّ صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم -فذكرَ الحديثَ في فضل الحج وفيه- الإنَّ الله يَقولُ لَهم عِندَ وُقُوفِهم بِعَرَفَةَ: أَفِيضُوا عِبَادِي مَغهُورًا لَكُمْ ولِمَن شَفَعتُم لَه الحديث.

قال البزار: قد رُوي هذا الحديث من وجوه، ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق.

وقال الهيثمي في «المجمع» (ج٤ ص٧٧٥): رواه البزار ورجاله موثقون.

قال أبوعبدالرحمن: سنان بن الحارث ذكره ابن أبي حاتم، وذكر أنه روى عنه تُلاثَةٌ ولم يذكر فيه حرحًا ولا تعديلًا، فهو مستور الحال، وعبيدة ابن الأسود قال أبوحاتم: ما بحديثه بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يعتبر حديثه إذا بيَّن السَّماع وكَان فَوقه ودُونه ثِقات. الهمن «تَهذيب التهذيب».

ويحيى بن عبدالرحمن الأرحبي: قال الذهبي في «الميزان»: صويلح، وقال الدارقطني: صالح يعتبر به. ومحمد بن عمر بن هياج: قال النسائي: لا بأس به. وقال محمد بن عبدالله الحضرمي: كان ثقة. فعلى هذا فالحديث صالح في الشواهد والمتابعات.

١٥١- قال البزار رحمه الله كما في «كشف الأستار» (ج٢ ص٩): حدثنا ابن سنجر ثنا الحسن بن الربيع ثنا العطاف بن خالد المخزومي عن إسماعيل بن رافع عن أنس بن مالك قال: كنت قاعدًا مع رسول الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم -فذكر الحديث في فضل الحج وفيه: - «وأُمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّة عَرَفَة فإنَّ الله تَبارَكَ وتَعالى يَهبِطُ إلى السَّمَاءِ الدُّنيَا فَيْبَاهِي بِكُم المالائكة، يَقولُ: هؤلاء عِبادِي جاءوا شُعثًا شُفعَاء مِن كُلِّ فجَّ عَمِيقِ يَرجُون رَحميي يَقولُ: هؤلاء عِبادِي جاءوا شُعثًا شُفعَاء مِن كُلِّ فجَّ عَمِيقِ يَرجُون رَحمي

ومَغفِرَتِي، فَلُو كَانَت ذُنُوبُكم كَعَدَدِ الرَّملِ، وكَعَدَد القَطرِ، وكَزَبَدِ البَحرِ لغَفَرتُها، أَفِيضُوا عِبادي مَغفُورًا لَكُم ولِمَن شَفعتُم لَه».

الحديث قدال الهيشمي في «المجمع» (ج٣ ص٢٧٦): رواه البزار وفيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف.

قال أبوعبدالرحمن: الحديث فيه انقطاع، فإنّهم لم يذكروا مِن مشايخ إسماعيلَ بن رافع أنسًا، كما في «الميزان» و«تَهذيب التهذيب».

وإسماعيل بن رافع قال فيه النسائي: ليس بثقة. كما في «تَهذيب التهذيب»، فعلى هذا فالحديث لا يثبت بهذا السند. والله أعلم.

التساريخ» (ج٣٥ ما الخطيب أبوبكر أحمد بن علي في «التساريخ» (ج٣٥ موسمه): وسمعته يقول -يعني محمد بن العباس أبا بكر القاص- حدثنا أبوبكر محمد ابن أحمد المفيد حدثنا الحسن بن علي بن زيد حدثنا حاجب ابن سليمان حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا سفيان بن سعيد الثوري قال: حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال: كنا عند النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فقال: «يَطلعُ عَلَيكُم رَجُلٌ لم يَخلقِ الله بَعدِي أَحَدًا هُو حَيرٌ مِنهُ ولا أفضلُ، ولَه شَفَاعةٌ مِثلُ شَفَاعةٍ النبيّينَ» فما بَرِحنا حتى طلعَ أبوبكر الصدّيق، فقام النّبيُّ صلّى الله عَلَيه وعلى آلهِ وسلّم فقام النّبيُّ صلّى الله عَلَيه وعلى آلهِ وسلّم فقام النّبيُّ صلّى الله عَلَيه وعلى الهِ وسلّم فقبّلهُ والتَرْمَهُ.

قال أبوعبدالرحمن: ذكر هذا في ترجمة محمد بن العباس أبي بكر القاص وهو تالف.

10٣- قال الإمام ابن عدي في «الكامل» (ج١٠ ص٣٥٥): حدثنا الحسين بن عبدالغفار الأزدي بمصر حدثنا سعيد بن كثير بن عفير ثنا الفضل بن المحتار

عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم لأبي بكر رضي الله عنه: لامًا أَطيَبَ مَالَكَ، مِنه بِلالٌ مُؤذِّنِي ونَاقَتِي الَّتِي هَاجَرتُ عَلَيها، وزُوحَتِي ابنتُك وواسَيتَني بنَفسِك ومَالِكَ كَأْنِي أَنظُرُ إلَيك عَلَى بَابِ الحُنَّةِ تَشْفَعُ لأُمَّتِي».

الحديث ضعيف حددًا ففيه الحسين بن عبدالغفار، قال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: حدثنا عن جماعة لم يحتمل سِنْهُ لقاءهم وله مناكير. اهرالميزان».

وفيه أيضًا أبان بن أبي عياش ضعيف حدًا، والحديث ذكره الذهبي في «الميزان» في ترجمته.

وفيه أيضًا الفضل بن المحتار ضعيف حدًا يحدَّث بالأباطيل، يُنظر «الميزان» و«الكامل» لابن عدي.





## فصل فعل شفاعة الأولاد لآبانهم

10٤ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٥٠٥): ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النحود عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم: ﴿إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَيَرفَعُ الدَّرَجَهَ لِلعَبدِ الصَّالِحِ فِي الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبُّ أَنِّى لِي هَذِهِ ؟ فَيَقالُ: بِاسْتِغْفَار وَلَدِكَ لَكَ». الحديث رجاله رجال الصحيح.

١٥٥- قال مسلم رحمه الله (ج٤ ص٢٠٢): حدثنا سويد بن سعيد ومحمد ابن عبدالأعلى -وتقارب في اللفظ- قالا: حدثنا المعتمر عن أبيه عن أبي السليل(١) عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إِنَّهُ قَد مَاتَ لِيَ ابنَانِ، فَمَا السليل(١) عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إِنَّهُ قَد مَاتَ لِيَ ابنَانِ، فَمَا أَنتَ مُحدَّثِني عَن رَسُولِ الله صَلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم بحديثٍ تُطيَّبُ به إنفُسنا عَن مَوتَانَا؟ قَالَ: قَالَ: نَعَم، الصِغَارُهُم دَعَامِيصُ الجَنَّة يَتَلَقَّى به انفُسنا عَن مَوتَانَا؟ قَالَ: تَعَالَ: نَعَم، الصِغَارُهُم دَعَامِيصُ الجَنَّة يَتَلَقَّى أَحَدُهُم أَبَاهُ -أو قسالَ: أبويهِ - فَيَاحُدُ بِثُوبِهِ -أو قالَ: بيدهِ - كَمَا آخَدُ أَنَا بصَنفَة تُوبِكَ هَذَا فَلا يَتَنَاهِي - حَتَّى يُدخِلُهُ الله وأبَاهُ الله وأبِهُ الله وأبَاهُ الله وأبَاهُ الله وأبَاهُ الله وأبَاهُ ا

<sup>(</sup>١) أبوالسليل: هو ضريب بن نفير، وأبوحسان: هو حالد بن غلاَّق.

وفي رواية سويد قال: حدثنا أبوالسليل، ثم قال مسلم: وحدثنيه عبيدالله ابن سعيد حدثنا يجيى -يعني ابن سعيد - عن التيمي بهذا الإسناد، وقال: فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئًا تُطِيبُ به أَنفُسنَا عَن مَوتَانَا؟ قال: نَعَم.

الحديث أخرجه أحمد (ج٢ ص٤٨٨ وص٥١٠)، والبحماري في «الأدب» ص(٦٣)، والبيهقي (ج٤ ص٦٧-٦٨).

107 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٠٥٥): ثنا إسحاق<sup>(١)</sup> أنا عوف عن محمد بن سيرين عن أي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم: «مَا مِن مُسلِمَ بِن يَمُوتُ لَهُمَا ثَلاَئَ أُولاد لَم يَبلُغُ وا الجِنثَ إلا أدخلَهُمَا الله وإيّاهُم بِفَضلٍ رَحْمَتِهِ الجُنّة، وقَالَ: يُقَالُ: لَهُمُ ادخُلُوا الجَنّة. قَالَ: يُقَالُ: يَقُولُونَ حَتّى يَحِيءَ أَبْوَانًا. قَالَ: ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَيَقُولُونَ مِثلَ ذَلِكَ قَلَلَ: ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَيَقُولُونَ مِثلَ ذَلِكَ فَيَقُال: لَهُمُ ادخُلُوا الجَنَّة أَنتُم وأَبُواكُم».

الحديث رواه النسائي (ج٤ ص٢٢)، والبيهقي (ج٤ ص٦٨)، وهو على شرط الشيخين.

المام أحمد رحمه الله (ج٤ ص٥٠٥): ثنا أبوالمغيرة (٢) ثنا حريز قال: ثنا شرحبيل بن شفعة عن بعض أصحباب النبيِّ صلَّى الله عليه وعلى آلهِ وسلَّم أنَّه سمعَ النَّبيُّ صلَّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلَّم يَقُولُ: «يُقَالُ لِلولدَانِ يَومَ القِيسامَةِ: ادخُلُوا الجَنَّة. قَالَ: فَيَقُولُ ونَ: يَا رَبِّ حَتَّى يَدخُلُ آبَاؤُنَا

<sup>(</sup>١) إسحاق: هو ابن يوسف الأزرق، وعوف: هو ابن أبي حميلة.

<sup>(</sup>٢) أبرالمفيرة: هو عبدالقدوس بن الحجاج، وحريز: هو ابن عثمان.

وأَمَّهَا أَنَا. قَالَ: فَيَا أَتُونَ، قَالَ: فَيَقُولُ ولَّ الله عَزَّ وَجَلَّ: مَا لِي أَرَاهُ مَ مُحَبَنطِئِينَ (1)، ادخُلُوا الجَنَّةَ. قَالَ: فَيَقُولُ ونَ: يَا رَبِّ آبَاؤُنَا وأَمَّهَا تُنَا. قَالَ: فَيَقُولُ: ادِخُلُوا الجَنَّةَ أَنتُم وَآبَاؤُكُم».

الحديث رواه يعقوب الفسسوي في «المعرفة والتاريخ» (ج٢ ص٣٤٣) وسمى الصحابي عتبة بن عبد السلمي، وقال الهيشمي (ج٣ ص١١): رواه أحمد ورجاله ثقات.

وأقول: الحديث في سنده شرحبيل بن شفعة لم يروِ عنه إلا حريز، و لم يُوثِّقه إلا ابن حبان، فهو مجهول العين، وأما ابن حبان فهو يُوثِّق المجهولين كما في مقدمة «لسان الميزان» و«فتح المغيث».

وأما قول أبي داود: إن مشايخ حريز ثقات ففيه نظر، فإن من مشايخ حريز: عبد الرحمن بن ميسرة كما في ترجمة حريز من «تهذيب التهذيب»، وقد قال ابن المديني: إنه بحهول ووثقه العجلي كما في «الميزان»، والعجلي قريب من ابن حبان في توثيق المجهولين.

ومن مشايخ حريز القاسمُ بن عبدالرحمن الشامي: وقد قال الإمام أحمد: روى عنه على بن يزيد أعاجيب، وما أراها إلا من قبل القاسم، وإن كان القاسم قد وثّق إلا أنَّ الجرح فيه مفسَّر من الإمام أحمد ومن ابن حبان.

وقد اشتهر أن جماعة كانوا لا يروون إلا عن ثقةٍ في الغالب كما في «فتح المغيث» (ج١ ص٢٩٣)، هنهم الإمام أحمد: وقد روى عن عامر بن صالح وغيره من الضعفاء كما في «الصارم المنكى في الرد على السبكى»

<sup>(</sup>١) أي ممتلئين غضبًا كما في ولسان العرب،

ص(١٨-٩)، وهنهم مالك: وقد روى عن عبدالكريم بن أبي المحارق وهو ضعيف، وهنهم شعبة: وقد قال: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن ثلاثة -وفي نسخة: ثلاثين-. قال السخاوي: وذلك اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره.

هذا وقد حاء الحديث من حديث بَهز بن حكيم عن أبيه عن حده، ذكره ابن حبان في «الضعفاء» (ج٢ ص١٠٨) في ترجمة على بن الربيع وذكره الذهبي في ترجمته، وفي ترجمة على بن نافع، وقال ابن حبان: هذا حديث منكر لا أصل له من حديث بَهز بن حكيم، وعلى هذا يروي المناكير، فلما كثر في روايته المناكير بطل الاحتجاج به.

١٥٨ - قال الإمام الحافظ يعقبوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣٢ ص ١٥٨ ): حدثني أبوتوبة قال: حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال: حدثني عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول: حَاءَ أَعَرَائي إلى رَسُولِ الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فقال له: ما حَوضُك الَّذِي تُحدِّثُ عَنه؟ قال: «هُو كَما بَين البَيضَاء إلى بصرى، ثم يُمدُّني الله عزَّ وحلَّ فِيهِ بِكِرَاعٍ فلا يَدرِي بشر ممن خُلِق أَين البَيضَاء إلى طَرَفَاه» قال: فكبر عُمرُ بنُ الخطّاب، فقال: «أمّا الحَوضُ فيَردَحِمُ عَلَيه فُقَراءُ اللها حرِين الذين يُقتلُون في سَبيلِ الله، ويموثون في سَبيلِ الله عَزَّ وحلَّ الكراع فاشرَب مِنه، فقال رسولُ الله صلّى وارجُو أن يُوردَني الله عزَّ وحلَّ الكراع فأشرَب مِنه، فقال رسولُ الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم: «إنَّ ربِّي عزَّ وحلَّ وعدلٌ وعَدنِي أن يُدخِلَ الجنَّة مِن (١)

<sup>(</sup>١) (مِن): ساقطة من الأصل.

أُمَّتي سَبعِينَ أَلفًا بغَير حِساب، ثمَّ يُشفِّعُ كلَّ أَلفٍ بسَبعِينَ أَلفًا، ثمَّ يَحثِي لِي بَكُفِّيهِ تُللَّثَ حَثَيَاتٍ » وكبَّر عُمرُ، فقال: «إنَّ السَّبعِينَ الأَلفَ الأوَّلِين يُشفُّعُهم الله عَزَّ وحَلَّ في آبَائِهم وأَبنَائِهم وعَشَائِرهم وأرجو (١) أن يجعلني الله عزَّ وحلَّ في إحدَى الحَثَيَات الأواخِر، وقال الأعرابي: يا رسول الله أفيها فاكهة؟ قال: «نَعَم، إنَّ فِيهَا شَجَرة تُدعَى طُوبَى، هي تُطابقُ الفِردُوس» قال: أيُّ شَجَر أرضِنا تُشبهُ؟ قال: «لَيسَ شِبـهُ شيء مِن شَجَرِ أرضِكم، ولكن أَتَيتَ الشَّــام؟» فقال: لا يا رسول الله. قال: «فإنَّها تُشبـــهُ شَحَرَةً بالشَّام تُدعَى: حَوز، تَنبُتُ على سَاقِ واحِدٍ ويَنتَشِرُ أَعلاها، قال: ما عِظَمُ أصلِهَا؟ قال: «لَوِ ارتَحَلَتْ حَدْعةٌ مِن إبلِ أُهلِكَ مَا أَحَسَاطَتْ بأصلِها حَتَّى يَنكَسر تَرقواها هَرمًا» قال: فِيها عِنَبُ ؟ قال: «نَعَم» قال: ومَا عِظْمُ العِنقُود فِيها؟ قال: «مَسيرة شَهر لِلغُـراب، لا يَقَعُ ولا يَني ولا يَقَرُّ» قال: ما عِظمُ الحبَّةِ مِنها؟ قال: «هَل ذبَحَ أُبوكُم تَيسًا قطُّ مِن غَنَمِه قطُّ عَظِيماً؟» قال: نَعَم. قال: ﴿فَسَلَخَ إِهَابَها فأُعطَاها أُمَّك، فقالَ: ادبَغِي لَنَا هَذه، ثُمَّ افري لَنَا مِنهُ دلوًا نَروي به ماشِيتَنا؟» قال: نَعَم. قال: «فإنَّ تِلكَ تَسعُني وأهلَ بَيتي؟» قال: نَعَم، وعامة عشيرتك.

الحديث أخرجــه الطبراني كمــا في «تفسير ابن كثير» (ج١ ص٣٩٤) وقال الحافظ ابن كثير: قال الحافظ الضياء أبوعبدالله المقـــدسي في كتـــابه «صفة الجنة»: لا أعلم لهذا الإسناد علة.

قال أبوعبدالرحمن: الحديث في سنده عـــامر بن زيد البكالي، وقد روى

 <sup>(</sup>١) قوله: (وأرجو ... الح)، وكذا قوله فيما تقدم: (وأرجو أن يوردني الله عز وحل الكراع)،
 يحتمل أن يكون من قول عتبة، أو مِن قول الأعرابي وهو الأقرب.

عنه أبوسلام كما في هذا السند، وفي «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» ص(٦٤٧)، وروى عنه أيضاً يجيى بن أبي كثير كما في «المسند» (ج٤ ص١٨٣)، فهو مستور الحال يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات.

109- قال أبونعيم رحمه الله في «أحبار أصبهان» (ج٢ ص١٥): حدثنا الحسين بن علي بن بكر ثنا علي بن الحسن بن علي (١) ثنا محمد بن غالب ثنا عبدالصمد بن النعمان ثنا ركن أبوعبدالله عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «إن دراري المسلِمين يَومَ القِيامَةِ تحت العَرش شافعٌ مُشَافعٌ، ما لم يَبلُغُوا اثني عَشرَةَ سَنةً فَعَلَيهِ ولَه».

الحديث في سنده انقطاع لأن مكحولاً لم يثبت سماعه من أبي أمامة كما في «تَهذيب التهذيب»، وقد ذكر الحافظ في «التقريب» أنه ثقة فقيه كثير الإرسال.

وفي سنده أيضًا ركن الشامي، قال الذهبي في «الميزان»: ركن الشامي عن مكحول وغيره، وهاه ابن المسارك، وقال يحيى: ليس بشيء. وقال الدارقطني والنسائي: متروك. ثم ذكر حديثين تفرد بهما، هذا أحدهما.

١٦٠ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٥ ص٣٥): ثنا وكيع ثنا شعبة عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال: إنَّ رَحُلاً كَانَ يَهَا النَّبيَّ صَلَى الله عَليه وعلى آلهِ وسلَّم وَمَعَهُ ابنٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صَلَّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلَّم: «أَتُحِبُهُ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أحَبَّكَ الله كَمَا أُحِبُهُ. فَقَقَدَهُ النَّبيُّ صَلَّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلَّم فَقَالَ إِنْ الله عَليه وعلى آلهِ وسلَّم فَقَالَ إِنْ الله عَلَل ابنُ فُلان؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَاتَ. فَقَالَ آلهِ وسلَّم فَقَالَ إِنْ الله عَلَل ابنُ فُلان؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَاتَ. فَقَالَ

<sup>(</sup>١) ترجم له أبونعيم في «أحبار أصبهان» (ج٢ ص١٥) ولم يذكر فيه حرحًا ولا تعديلًا.

النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم لأبيهِ: «أَمَا تُحِبُّ أَن لا تَأْتِيَ بَابًا مِن أَبُوابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدَتَهُ يَنتَظِرُك؟» فَقَالَ الرَّجُلُ(١): يَا رَسُولَ الله أَلَهُ خَاصَّةً؟ أَو لِكُلِّنَا؟ قَالَ: «بَل لِكُلِّكُم».

ثنا محمد بن جعفر أنا شعبــة قال: سمعت معاوية بن قرة يحدث عن أبيه أن رجلاً كان يأتي النبي صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم فذكر مثله.

## <000000000</p>

(١) كذا في «المسندي، وفي «مجمع الزوائدي: (فقال رحل)، وهو الموافق للقواعد العربية. قال السيوطي في «عقود الجمان»:

ثم من القواعد المشتسهرة إذا أتت تكسرة مكسررة تغايرا، وإن يعرَّف ثساني توافقا، كذا السمعسرفان شاهده الذي روينا مسندًا لن يغلب اليسرين عسر أبدًا

كذا قال السيوطي في حديث «لَن يَغلِبَ عُسرٌ يُسرَين الله مسند، والصحيح أنه مرسل من مراسيل الحسن.



## فصل المسلم الذي لا تقبل شفاعته

١٦١ قال مسلم رحمه الله (ج٤ ص٢٠٠٦): حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وأبي حازم عن أم الدرداء عن أبي الدَّرداءِ سَمِعت رسُولَ الله صلَّى الله عليه وعلى آلهِ وسلَّم يَقُولُ: «إِنَّ اللَّعَانِينَ لا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلا شُفَعَاءَ يَومَ القِيَامَةِ».

الحديث أخرجه أبوداود (ج٥ ص٢١٢)، وأحمد (ج٦ ص٤٤)، والبخاري في «الأدب المفسرد» ص(١١٧) وفي «التاريخ الكبير» (ج٢ ص٢٢)، وأبونعيم في «الحلية» (ج٣ ص٢٥٩)، والحاكم في «المستدرك» (ج١ ص٤٥)، وقال: وقد خرجه مسلم بهذا اللفظ.





## أسباب الشفاشة شفاعة القرآن

177- قال الترمذي رحمه الله (ج٤ ص٣٤٥): حدثنا على بن حجر أخبرنا حفص بن سليمان عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبي طالب قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلّم: «مَن قَرأَ القُرآنَ وَاستَظهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، أَد خَلَهُ الله بهِ الجُنَّة، وَشَفَّعَهُ في عَشرة مِن أهل بَيتِهِ كُلُهُم وَحَبَت لَهُ النَّارُ».

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، وحفص بن سليمان أبوعمر بزاز كوفي يُضَعَّفُ في الحديث.

الحديث أخرجه أحمد (ج١ ص١٤٨-١٤٩)، والآجري في «الشريعة» ص(٥٠٠)، وأبونعيم في «أخبار أصبهان» (ج١ ص٥٥٥)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج٢ ص٣٣١).

والحديث ضعيف حدًا، ففي «الميزان»: كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة له حديث منكر. قال أبوزرعة وأبوحاتم: مجهول. ثم قال الذهبي: قلت: روى عنه حفص بن سليمان الغاضري وحماد بن واقد وعنبسة قاضي الري. وقال ابن معين: لا أعرفه. اهـ

وفي سند الحديث أيضًا حفص بن سليمان المقرئ وقد قـــال ابن معين: ليس بثقةٍ. وقال البخاري: تَرَكُوه. وقال أبوحـــاتم: متروك لا يصدق. اهــ

من «الميزان».

وأما في القرآءة فمتقنَّ، أحد القراء السبعة المعتمد على قراءتِهم.

وللحديث طريق أحرى من حديث عائشة ذكرها الذهبي في «الميزان» في ترجمة أحمد بن محمد بن حسين السقطي، وقال: ذكروا أن أحمد بن محمد ابن حسين السقطى وضعه على يجيى.

وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (ج١ ص١٠٧) من طريق أحمد ابن محمد السقطى به.

17٣ - قال الترمذي رحمه الله (ج٤ ص٢٣٨): حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة عن النّبيّ صلّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلّم قَالَ: «إنَّ سُورَةً مِنَ القُرآن ثَلاثُونَ آيَةً شَفَعَت لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُورَة ﴿ تَبَارَكَ الّذي بِيَدِهِ الْمُلكُ ﴾ .

هذا حديث حسن.

الحديث أخرجه أبوداود (ج٢ ص١١٩)، وابن ماحة (ج٢ ص٢٤١)، وأحمد (ج٢ ص٢٤٤)، والحاكم وأحمد (ج٢ ص٢١)، والحاكم (ج١ ص٥٦٥) وقال: صحيح الإسناد، وسكت عليه الذهبي.

وقال الحافظ المنسلوي في «مختصر السنن» (ج٢ ص١١): وقد ذكره البحاري في «التساريخ الكبير» من رواية عباس الجشمي عن أبي هريرة كما أخرجه أبوداود، ومن ذكره معه، قال: لم (١) يَذكر سماعاً من أبي هريرة. يريد أنَّ عباسًا الجشمي روى هذا الحديث عن أبي هريرة و لم يذكر فيه أنه

<sup>(</sup>١) قد راجعت وتاريخ البحاري الكبين فلم أحد هذا الكلام، فلعله سقط من المطبوع.

سمعه من أبي هريرة.

وقال الحافظ في «التقريب» في ترجمة عباس: إنه مقبول، فعلى هذا فالحديث ضعيف بهذا السند، والله أعلم.

176- قال الحاكم رحمه الله (ج١ ص٥٦٥): وأخبرنا بكر بن محمد ثنا عبدالصمد بن الفضل ثنا مكي بن إبراهيم ثنا عبيدالله بن أبي حميد عن أبي المليح عن معقل بن يسار رضى الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الاعملوا بالقرآن، أحلوا حَلالَه، وحَرِّمُوا حَرَامَه، واقتَدُوا به، ولا تَكفُرُوا بشيء منه، وما تَشَابَه عليكم منه فَرُدُوه إلى الله وإلى أولي الأمر مِن بَعدِي، كيمًا يُحبرُوكم، وآمِنُوا بالتّوراة والإنجيل والزّبُور، وما أوتِي النّبيُونَ مِن ربّهم، ولِيسَعَكُم القرآنُ وما فيه مِن البيسان فإنّه لشافع أوتِي النّبيُونَ مِن ربّهم، ولِيسَعَكُم القرآنُ وما فيه مِن البيسان فإنّه لشافع مُشتَفَع، وما حِل مُصدّق، ألا ولِكلّ آية نُورٌ يَومَ القِيامَة، وإِن أُعطِيتُ سُورة البَقَارة مِن النّبين والحَوامِيم مِن ألوَاحِ مُوسَى، وأُعطِيتُ فَاتِحَة الكِتَابِ مِن تحتِ العَرْشِ».

هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.

وتعقبه الذهبي فقال: عبيدالله، قال أحمد: تركوه.

الحديث ذكره ابن حبان في «الضعفاء» (ج٢ ص٦٥) في ترجمة عبيدالله ابن أبي حميد وذكر ما فيه من القدح.

... - وقال الحاكم رحمه الله (ج٣ ص٧٨٥): حدثنا أبوالنضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي وعلي بن عبدالعزيز قالا: ثنا عبدالله بن رجاء أنبأ

عمران القطان (۱) عن عبيدالله بن معقل بن يسار المزني عن أبيه رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «اعملُوا بكتبابِ الله، ولا تُكَذّبُوا بِشَيء مِنهُ، فَمَا اشتَبَه عَليكُم مِنه فاستألُوا عَنه أهلَ العِلمِ يُخبرُوكم، آمِنوا بالتَّورَاة والإنجيل، وآمِنُوا بالفُرقَانِ فإنَّ فِيه البَيَانَ، وهُو الشّافِعُ وهُو المُشَفَّعُ والما حِلُ والمُصَدَّقُ اله

عبيدالله بن معقل بن يسار ما وحدت له ترجمة.

١٦٥- قال أبونعيم رحمه الله في «الحليسة» (ج٤ ص١٠٨): حدثنا أبوإسحاق ابن حمزة ثنا محمد بن سليمان (ح) وحدثنا محمد بن حميد ثنا عبدان بن أحمد قالا: ثنا هشام بن عمار ثنا الربيع بن بدر عن الأعمسش عن أبي وائل عن عبدالله رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلّم: «القُرآنُ شَافِعٌ مُشَفَعٌ، ومَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَن جَعَلَه أَمَامَه، قَادَهُ إلى الجنّةِ، ومَن جَعَلَهُ خَلَفَهُ سَاقَةُ إلى النّار».

غريب من حديث الأعمش تفرد به عنه الربيع.

الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١٠ ص٢٤٤).

والحديث ضعيف حدًا لأن في سنده الربيع بن بدر، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبوداود وغيره: ضعيف. وقال النسائي: متروك. وقال ابن عدي: عامة رواياته لا يتابع عليها.

ثم ذكر له الذهبي بعد هذا أحاديث منكرة، منها هذا، ولعل الصواب وقفه، فقد رواه الدارمي رحمه الله في «سننه» (ج٢ ص٤٣٣) موقوفًا،

<sup>(</sup>١) هو عمران بن داور، كما في وتهذيب التهذيب.

فقال: حدثنا يزيد بن هارون أنا همام عن عاصم بن أبي النحود عن الشعبي أن ابن مسعود كان يقول: يجيءُ القُرآنُ يَومَ القِيامَةِ فيَشْفعُ لِصَاحِبهِ فيَكُونُ له قائدًا إلى النَّار.

الحديث فيه انقطاع، لأن رواية الشعبي وهو عامر بن شراحيل عن ابن مسعود مرسلة كما في «تهذيب التهذيب» لكن رواه عبدالرزاق (ج٣ ص٣٧٣)، والطبراني في «الكبير» (ج٩ ص٤١) بسند صحيح موقوفًا على ابن مسعود.

ولحديث ابن مسعود طريق أخرى كما في «كشف الأستسار» (ج١ ص٧٧) قال البزار رحمه الله: حدثنا أبوكريب محمد بن العلاء ثنا عبدالله بن الأحلح عن الأعمش عن المعلى الكندي عن عبدالله بن مسعود قال: إنَّ هذا القُرآنَ شافِعٌ مشفَّعٌ، مَن اتبَعَه قَادَه إلى الجنَّةِ، ومَن تَركه الله الحرض عَنه أو كلمةً نحوها - زُحٌ في قَفَاهُ إلى النَّار.

وحدثنا أبوكريب ثنا عبدالله بن الأجلح عن الأعمش عن أبي سفيان عن حابر عن النبي صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم قال بنحوه. الهـ

أما أثر ابن مسعود فضعيف، إذ المعلى الكندي ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» فقال: معلى الكندي عن محمد بن عبدالرحمن، روى عنه الأعمش، يعدُّ في الكوفيين، منقطعٌ.

وترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، وذكر نحو قول البحاري إلا أنه قال: محمد بن عبدالرحمن بن يزيد.

وإذا كان منقطعاً في روايته عن محمد بن عبدالرحمن الذي هو ليس بصحابي، فبالأولى عن عبدالله بن مسعود، ثم المعلى مجهول فقد ذكره

البحاري وابن أبي حاتم و لم يذكرا فيه حرحًا ولا تعديلًا.

177- أما حديث جابر الذي تقدمت الإشارة إليه، فقال ابن حبان رحمه الله في «الموارد» ص(٤٤٣): أخبرنا الحسين بن أبي معشر (١) بحرّان حدثنا محمد ابن العلاء بن كريب حدثنا عبدالله بن الأجلح عن الأعمش عن أبي سفيان عن حسابر عن النبي صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم: «القرّآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، ومَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَن جَعَلَه أَمَامَه، قَادَهُ إلى الجنّّة، ومَن جَعَلَهُ خلف ظَهرِه سَاقَهُ إلى النّار».

الحديث حسن.

17٧- قال مسلم رحمه الله (ج١ ص٥٥): حدثنا معاوية -يعني ابن سلام- عن زيد حدثنا أبوتوبة وهو الربيع بن نافع حدثنا معاوية -يعني ابن سلام- عن زيد أنه سمع أبا سلام يقسول: حدثني أبوأمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «اقرَءوا القُرآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَومَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لأصحابه، اقرَءوا الزَّهراوينِ البَقرة وسُورة آل عِمران فَإِنَّهُمَا تَأْتِيان وَ سُورة آل عِمران فَإِنَّهُمَا تَأْتِيان وصَواف تُحاجَّانِ عَن أصحابهما، اقرَءوا سُورة البَقرة فَإِنَّ أَحلَهُما بَرَكَة وَتَركها حَسرة والا يَستَطِيعُها البَطلَة ».

الحديث أخرجه أحمد (ج٥ ص٢٤٩ وص٥٥٥-٢٥٧)، وابن حبسان (ج١ ص١٨٣) من «ترتيب الصحيح»، والحاكم (ج١ ص١٦٥)، والطبراني

<sup>(</sup>١) ترجمة الحسين في «العبر» (ج٢ ص١٧٢)، وفي «تذكرة الحفساظ» ص(٧٧٤) قال الذهبي: كان من نبلاء الثقات.

في «الكبير» (ج۸ ص۱۳۸).

١٦٨ – قال الإمام عبدالله بن عبدالرحمن أبو عمد الدارمي (ج٢ ص ٤٣):
حدثنا موسى بن حالد ثنا إبراهيم بن محمد الفزاري عن سفيان عن عاصم عن محاهد عن ابن عمر قال: يَحِيءُ القُرآنُ يَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ يَقُولُ: يَا رَبِّ لِكُلِّ عَامِلٍ عُمَالَةٌ مِن عَمَلِهِ، وإنِّي كُنتُ أَمنَعُهُ اللَّذة وَالنَّومَ فَأَكرِمهُ. فَيُقَالُ: لِكُلِّ عَامِلٍ عُمَالَةٌ مِن عَمَلِهِ، وإنِّي كُنتُ أَمنَعُهُ اللَّذة وَالنَّومَ فَأَكرِمهُ. فَيُقَالُ: ابسُط يَمِينَكَ. فيُملاً مِن رضوان الله، ثمَّ يُقَالُ: ابسُط شِمَالَكَ. فيُملاً مِن رضوان الله، ثمَّ يُقالُ: ابسُط شِمَالَكَ. فيُملاً مِن رضوان الله، ويُكسى كِسوة الكَرَامَةِ ويُحلَّى بَحِليَةِ الكَرَامَةِ، ويُلبَسُ تَاجَ الكَرَامَةِ،

الحديث موقوف ورحساله رحسال الصحيح إلا عاصماً وهو ابن أبي النجود، وقد رويا له مقرونًا، وحديثه حسن كما في «الميزان».

179 – قال الدارمي رحمه الله (ج٢ ص٤٥٥): حدثنا عبدالله بن صالح حدثني معاوية بن صالح أنه سمع أبا حالد عامر بن حشيب (١) وبحير بن سعد يحدثان أن حالد بن معدان قال: إنَّ ﴿ أَلَمْ تَنْزِيلُ ﴾ تُحَادِلُ عَن صَاحِبهَا في القَبرِ تَقُولُ: اللَّهمُ إِن كُنتُ مِن كِتَابِكَ فَشَفَعني فِيهِ، وإن لَم أكن مِن كِتَابكَ فَاعُني عَنهُ، وإن لَم أكن مِن كِتَابكَ فَاعُني عَنهُ، وإنَّهَا تَكُونُ كَالطَّيرِ تَحْعَلُ جَنَاحَهَا عَلَيهِ فَيُشْفَعُ لَهُ، فَتَمنعُهُ مِن عَذَابِ القَبر، وفي ﴿ تَبَارَكُ ﴾ مِثلَه.

فكَان خالد لا يبيت حتى يقرأ بهما.

هذا أثر مقطوع، وعبدالله بن صالح شيخ الدارمي ضعيف.

• ١٧ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص١٧٤): ثنا موسى بن داود ثنا ابن

<sup>(</sup>١) عامر بن حشيب: مستور الحال، ولا يضر الحديث لأنه مقرون.

لهيعة عن حُييِّ بن عبدالله عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آلهِ وسلَّم قَالَ: «الصِّيَامُ وَالقُرآنُ يَشفَعَانَ لِلعَبدِ يَومَ القِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أي رَبِّ مَنَعَتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارَ فَشَفَعِيٰ فِيهِ. قَالَ: فَيُشَفَعَانَ». فَشَفَعِيٰ فِيهِ. قَالَ: فَيُشَفَعَانَ». الحديث أخرجه محمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» ص(٥٧)، والحاكم (ج١ ص٤٥٥) كلاهما من طريق عبدالله بن وهب عن حُيي بن عبدالله به.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبونعيم في «الحليسة» (ج٨ ص١٦١) فقال: حدثني أبي ومحمد ابن جعفر بن يوسف قالا: ثنا محمسد بن جعفر ثنا إسمساعيل بن يزيد ثنا إبراهيم بن الأشعث ثنا وهيب ثنا رشدين عن حسين بن عبدالله عن أبي عبدالرحمن الحبلى به.

ثم قال أبونعيم عقبه: غريب من حديث وهيب ورشدين، لم نكتبه إلا من حديث إبراهيم بن الأشعث. اهـ

الحديث من رواية أحمد ومحمد بن نصر والحماكم من طريق حُيي بن عبدالله، وقد قال البخاري: فيه نظر. وهذا عند البخاري من أردى عبارات الجرح كما في «فتح المغيث»، وتوثيق من وثقه معارض بهذا التحريح المفسر عند البخاري.

وحديث أي نعيم في سنده حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عبيدالله بن عبيدالله بن عبيدالله بن عبيدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن عبد الماشمي المدني وهو ضعيف، وقال النسائي: متروك، وقال في موضع آخر: ليس بثقة. كما في «تَهذيب التهذيب»، يرويه عنه رشدين بن سعد وهو

ضعيف أيضًا.

وفيه أيضًا إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل: وقد اتّهمه أبوحاتم كما في «الميزان».

وفيه أيضًا إسماعيل بن يزيد: ترجمه أبونعيم في «أخبار أصبهان» والحافظ في «لسان الميزان»، اختلط عليه بعض حديثه في آخر أيامه، يُذكر بالزهد والعبادة، حسن الحديث، كثير الغرائب.

ثم إنه قد اختلف فيه على رشدين فتارة يرويه عن حسين بن عبدالله كما تقدم، وتارة يرويه عن حيى عن أبي عبدالرحمن الحبلي كما في «النهاية» لابن كثير (ج٢ ص٢١).

فتحصل من هذا أن الحديث ضعيف.

وأما قول الحاكم إنه على شرط مسلم، وكذا قول الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (ج٢ ص٨٤): إن رجاله محتج بِهم في الصحيح فهو، غير صحيح، لأن حيي بن عبدالله ليس من رجال الصحيح، كما في «تهذيب التهذيب» و«الميزان».

الاا حال الدارمي رحمه الله (ج٢ ص٤٣٠): حدثنا عبدالله بن جعفر الرقي عن عبيدالله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عاصم عن أبي صالح قال: سمعت أبا هريرة يقول: اقرَءوا القُرآنَ، فَإِنَّهُ نعمَ الشَّفِيعُ يَومَ القِيَامَةِ، إِنَّهُ يَقُولُ يَومَ القِيَامَةِ: يَا رَبِّ حَلَّهِ حِلْيَةَ الكَرَامَةِ. فَيُحلَّى حِلْيَةَ الكَرَامَةِ، يَا رَبِّ يَعُولُ يَومَ القِيَامَةِ: يَا رَبِّ حَلَّهِ حِلْيَةَ الكَرَامَةِ، يَا رَبِّ البسهُ تَاجَ الكَرَامَةِ يَا رَبِّ ألبسهُ تَاجَ الكَرَامَةِ يَا

الحديث أخرجه الترمذي (ج٤ ص٢٤٩) من حديث محمد بن بشار

أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عاصم بن بَهدلة عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي مدالصمد أبي هريرة نحوه، ثم قال الترمذي: وهذا أصح عندنا من حديث عبدالصمد عن شعبة. اهـ

يعني أن هذا الأثر الموقوف أصح من المرفوع الآتي.

الأثر رجاله رجال الصحيح إلا عاصمًا، وهو ابن أبي النحود، فقد رويا له مقرونًا وهو حسن الحديث.

وقد رواه أبونعيم رحمه الله مرفوعاً، فقال رحمه الله (ج٧ ص٢٠٢): حدثنا عمر بن أحمد بن عمر ثنا علي بن العباس العجلي ثنا محمد بن عمد الله على عن علد (١) ثنا سلم (٢) بن قتيبة ثنا شعبة عن عاصم بن بَهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلّم قال: «نعمَ الشّفِيعُ القُرآنُ لِصَاحِبهِ يَومَ القِيامَةِ، يَقُولُ: يا رَبِّ أَكرِمهُ. فيُلبَسُ تَاجَ الكَرَامَةِ، ثم يَقُولُ: يا رَبِّ أَكرِمهُ. فيُلبَسُ تَاجَ الكَرَامَةِ، ثم يَقُولُ: يا رَبِّ أَكرِمهُ. فيُلبَسُ تَاجَ الكَرَامَةِ، ثم يَقُولُ: يا رَبِّ أَكرِمهُ.

غريب من حديث شعبة، تفرد به سلم، وتابعه عبدالصمد عليه في بعض الفاظه.

الحديث رواه الترمذي (ج٤ ص٢٤٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحاكم (ج١ ص٥٦٥) وقال: صحيح الإسناد. وسكت عليه الذهبي. وليس عند الترمذي والحاكم: «نعمَ الشَّفِيعُ القُرآنُ».

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، والظاهر أنه: محمد بن مخلد الرعيني، وهو واه كما في الكامل لابن عدي.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: سالم بن قتيبة، والصواب ما أثبتناه، فقد ذكروا من مشايخ سلم شعبة، كما في
 "تَهذيب التهذيب".

أما رجال السند: فعمر بن أحمد بن عمر: ترجمه أبونعيم في «أحبار أصبهان» (ج١ ص٣٥٨) و لم يذكر فيه حرحًا ولا تعديلًا. وعلي بن العباس ترجمته في «تاريخ بغداد» (ج٢١ ص٢٢)، ثقة، ونَسَبَه (النسائيُّ) فلعل له نسبتين إلى القبيلة وإلى البلدة.

هذا وقد حاء الحديث مقطوعًا من قول أبي صالح:

قال الدارمي رحمه الله (ج٢ ص٤٣١): أخبرنا موسى بن خالد ثنا إبراهيم بن محمد الفزاري عن الحسن بن عبيدالله (١) عن المسيب بن رافع عن أبي صالح قبال: القُرآنُ يَشْفعُ لِصَاحِبهِ، فَيُكسَى حُلَّةَ الكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يا ربِّ زِدهُ فَآتِهِ، فَأَتِهِ، يقسول: ربِّ زِدهُ فَآتِهِ، فَآتِهِ، يقسول: رضائِي.

فالظاهر أن أبا صالح تارةً يرويه مرفوعًا، وتارةً يرويه موقوفًا، وتارةً يحدث به من قوله، وأن الكُلَّ صحيح، والله أعلم.

ابن زنبور المكي حدثنا الحارث بن عمير عن جعفر بن بكر حدثنا محمد ابنه عن ابن زنبور المكي حدثنا الحارث بن عمير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حده عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ﴿ إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَآيةَ الكُرسِي والآيتَين مِن آلِ عَمرانَ ﴿ شَهِدَ الله أَنَّهُ لا إِلّهَ إِلا هُو ﴾ و﴿ قُلِ اللّهُمَّ مَالِكَ المُلكِ -إلى قَولِهِ - عَمرانَ ﴿ شَهِدَ الله أَنَّهُ لا إِلّهَ إِلا هُو ﴾ و﴿ قُلِ اللّهُمَّ مَالِكَ المُلكِ -إلى قَولِهِ - وتَرزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيرِ حِسَابٍ ﴾ مُعلّقات، ما بَينَهُ نَ وبَينَ اللهِ عزّ وحلّ وقل وترزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيرِ حِسَابٍ ﴾ مُعلّقات، ما بَينَهُ نَ وبَينَ اللهِ عزّ وحلّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ابن عبدالله)، والصواب ما أثبتناه فقد ذكروا من تلاميذه أبا إسحاق الفزاري، وهو إبراهيم بن محمد.

حِجَابٌ، لَمَّا أَرَادَ الله أَنْ يَنْزِلنَ تَعَلَّقَنَ بِالْعَرْشِ، قُلنَ: رَبَّنَا تُهبطُنَا إِلَى أَرضِكَ، وإلى مَن يَعْصِيكَ؟ فقالَ الله عزَّ وجلَّ: بِي حَلَفْتُ لا يَقْرَؤُكنَّ أَحَدُّ مِن عِبادي دُبُرَ كُلِّ صَلاة إِلاَّ جَعَلتُ الجنَّة مَثْوَاهُ عَلَى مَا كَانَ مِنهُ، وإِلاَّ أَسكَنتُه حَظِيرةَ القُدس، وإلاَّ نَظُرتُ إلَيهِ بعَيني المكنُّونَةِ كُلَّ يَومٍ سَبعِينَ نَلْمُرَّةً، وإلاَّ قَضَيتُ لَهُ كُلَّ يَومٍ سَبعِينَ حَاجةً أَدنَاهَا المَغفِرةُ، وإلا أَعَدْتُهُ مِن كُلِّ عَلْوً، ونصرتُهُ مِنهُ، ولا يَمنَعُهُ مِن دُخُولِ الجنَّةِ إلاّ المُوتُ».

قال ابن الجوزي رحمه الله في «الموضوعات» (ج١ ص٢٤٥): هذا حديث موضوع تفرد به الحارث بن عمير، قال أبوحاتم بن حبان: كان الحارث ممن يروي عن الأثبات الموضوعات، روى هذا الحديث، ولا أصل له.

وقال أبوبكر محمد بن إسحاق بن حزيمة: الحارث كذاب، ولا أصل لهذا الحديث.

قال ابن الجوزي رحمه الله: قد كنتُ سمعتُ هذا الحديث في زمن الصِبا، فاستعملته نحوًا مِن ثلاثين سنة لحسن ظني بالرواة، فلما علمت أنه موضوع تركته، فقال قائل: أليس هو استعمال حير؟ قلت: استعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعًا، فإذا علمنا أنه كذب، خرج عن المشروعية.

والحديث ذكره الحسافظ الذهبي في «الميزان» في ترجمة الحارث بن عمير وأقر ابن حبان على الحكم بوضعه.

## سكنى المدينة والموت بها

المعدد عند الإسام مسلم رحمه الله (ج٢ ص١٠٠): وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيسد بن أبي سعيد عن أبي سَعِيدٍ مَولَى المَهرِيِّ أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدرِيُّ لَيَالِيَ الْحَرَّةِ فَاسَتَشَارَهُ فِي الْجَالاءِ مِنَ المَدِينَةِ وَشَكَا إلَيهِ السَعَارَهَا وَكَثرَةَ عِيسَالِهِ، وأخبَرَهُ أن لا صَبرَ لَهُ عَلى جَهدِ المَدِينَةِ وَلأوَائِهَا، فَقَالَ لَهُ: وَيَحَسَكَ لا آمُرُكَ بِذَلِكَ، إنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَليه فَقَالَ لَهُ: وَيَحَسَكَ لا آمُرُكَ بِذَلِكَ، إنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلّم يَقُولُ: (الا يَصِبرُ أَحَدٌ عَلَى لأَوَائِهَا فَيَمُوتَ إلاّ كُنتُ لَهُ شَفِيعًا أو شَهِيدًا يَومَ القِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسلِمًا».

الحديث أخرجه الإمام أحمد (ج٣ ص٢٩، ٥٨، ٦٩).

١٧٤ وقال مسلم رحمه الله (ج٢ ص٤٠٠): حدثني زهير بن حرب حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم حدثنا نافع عن ابن عمر قال: سَمِعتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَليه وعَلى آلهِ وسَلَم يَقُولُ: «مَن صَبَرَ عَلى الْوَائِهَا كُنتُ لَهُ شَفِيعًا أو شَهيدًا يَومَ القِيَامَةِ».

الحديث أخرجه الترمذي (ج٥ ص٣٧٧)، وأحمد (ج٢ ص١٥٥)، وابن حبان كما في «الموارد» ص(٢٥٥)، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب.

... – وقال مسلم رحمه الله (ج۲ ص٤٠٠): حدثنا يحيي بن يحيى قال:

قرأت على مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع عن يحنس مولى الزبير أحبره أنه كان حالسًا عند عبدالله بن عمر في الفتنة (١)، فأتنه مولاةً لَه تُسلّم عليه، فقالت: إنِّي أُردتُ الخروجَ يا أبا عبدالرحمن اشتدَّ علينا الزَّمان. فقال لها عبدالله: اقعدي لَكَاع، فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلَّم يَقُولُ: ﴿ لا يَصبرُ عَلى لا وَائِسها وَشِدَّتِها أَحَدٌ إلا كُنتُ لَهُ شهيدًا أو شَفِيعًا يَومَ القِيَامَةِ».

وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحّاك عن قطن الخزاعي عن يحنس مولى مصعب عن عبدالله بن عمر قال: سَمِعتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلَّم يَقُولُ: «مَن صَبَرَ عَلى الأَوَائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنتُ لَهُ شَهيدًا أو شَفِيعًا يَومَ القِيَامَةِ» يَعنى المَدينة.

الحديث أخرجه مالك في «الموطأ» (ج٣ ص٨٣) وأحمد (ج٢ ص١١٣، ١١٠، ١٣٣).

الله مسلم رحمه الله (ج٢ ص٤٠٠): وحدثنا يجيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعًا عن إسماعيل بن جعفر عن العالم بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آلهِ وسلَّم قَالَ: «لا يَصِبرُ على لأواء المَدينَة وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِن أُمَّتِي إلا كُنتُ لَهُ شَفِيعاً يَومَ القِيَامَةِ أو شَهِيدًا)

وحدَّثنا ابن أبي عمر حدَّثنا سفيان عَن أبي هارُون موسى بنِ أبي عِيسَى أَبَّه سَمَعَ أَبًّا عَبِداللهِ القرَّاظ يقــول: سَمِعتُ أَبًّا هُرَيرَة يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) وهي وقعة الحرة التي وقعت زمن يزيد.

صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم بمِثلِهِ.

وحدَّننا يوسف بن عيسى حدَّثنا الفضل بن موسى أخبرنا هشام بن عروة عن صالِح بن أبي صالِح عن أبيهِ عن أبي هُريسرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلَّم: «لا يَصبرُ أَحَدٌ عَلى لأَوَاءِ المَدِينَةِ…» بمِثلِه.

الحديث أخرجــه التــرمذي (ج٥ ص٣٧٩)، وأحمد (ج٢ ص٢٨٨، ٢٨٨، ٣٤٣) والبخاري والحميدي (ج٢ ص٤٩١) والبخاري في «التاريخ الكبير» (ج٤ ص٢٨٣، ٢٨٤).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وصالح بن أبي صالح أخو سهيل بن أبي صالح.

الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٣٦٩): ثنا يعقوب قال: حدثني أي عن الوليد بن كثير قال حدثني عبدالله بن مسلم الطويل صاحب المصاحف أن كلاب بن تليد أخا بني سعد بن ليث أنه بينا هُو جالسٌ مع سعيدِ بن المسيّب جاءه رسول نافع بن جبير بن مطعم بن عدي يقول: إنَّ ابنَ خَالَتِك يقرأ عليك السيّلام ويقولُ: أخبرني كَيفَ الحديث الذي كُنت حدثتني عن أسماء بنت عميس، فقال سعيدُ بن المسيب: أخبره أنَّ أسماء بنت عميس أخبرتني أنَّها سَمِعَت رسُولَ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلَّم يَقُولُ: «الا أخبرتني أنَّها سَمِعَت رسُولَ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلَّم يَقُولُ: «الا يُصِرُ عَلى لأواءِ المَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَد لاً إلاّ كُنتُ لَهُ شَفِيعاً أو شَهِيدًا يَومَ القِيامَةِ».

الحديث في سنده كلاب بن تليد: قــال الذهبي في «الميزان»: روى عن سعيد بن المسيب لا يكاد يعرف، وقد وُثِق، تفرد عنه عبدالله بن مسلم. اهـ ولعله يعنى بقوله: (وُثِق) أنّه وئّقه ابن حبان كما في «تَهذيب التهذيب»،

وابن حبان معروف بتوثيق المحاهيل، كما في مقدمة «لسان الميزان».

وفيه أيضًا عبدالله بن مسلم: قال الذهبي في «الميزان»: ما روى عنه سوى الوليد بن كثير في الصبر على لأواء المدينة.

فعلى هذا فالحديث ضعيف من أجل هذين الراويين، والله أعلم.

ابن قتيبة حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أنبانا يونس عن ابن شهاب عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد عن الصميتة امرأة من بني ليث سمعها تُحدث صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يقولُ: «مَن استَطَاعَ مِنكُم أَلاً يَموتَ إلاّ باللّهِينَةِ فليَمُتُ بِها، فإنّه مَن يَمُت بها يُشفَعُ لَه أو يُشهَدُ لَه».

الحديث على شرط مسلم، وابن قتسيبة شيخ ابن حبان: هو محمد بن الحسن بن قتيبة، وصفه الذهبي في «التذكرة» بالثقة والحفظ(١).

وعزا الحافظ حديثها في «الإصابة» إلى النسائي وابن أبي عاصم.

١٧٨ - قال الترمذي رحمه الله (ج٥ ص٣٧٧): حدثنا بندار أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَليه وعلى آلهِ وسلم: «مَنِ استَطَاعَ أَن يَمُوتَ بالمَدِينَةِ فَليَمُت بهَا، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَن يَمُوتُ بهَا».

وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية.

هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه من حديث أيوب السحتياني.

<sup>(</sup>١) وهناك ابن قتيبة آخر اسمه عبدالله بن مسلم صاحب كتاب وتأويل مختلف الحديث.

وهذا الحديث له علة لكنها غير قدادحة، كما في «الصارم المنكي» ص(٥٣٨).

١٧٩ - قال أبونعيم في «أخبار أصبهان» (ج٢ ص١٥): أخبرنا عبيدالله بن يحمد فيما أذِنَ لنا وأجاز لي، وحدثني عنه على بن محمد الفقيه ثنا محمد بن نصر الصائغ ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا الدراوردي عن أسامة بن زيد عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن سبيعة الأسلمية أن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: (مَن استَطَاعَ مِنكُم أن يَمُوتَ بالمَدِينَةَ فليَمُتْ، فإنَّه لا يَموتُ بِها أَحَد لا لا كُنتُ له شَهيدًا أو شَفِيعًا يَومَ القِيامَةِ».

الحديث قال المنفري في «الترغيب والترهيب» (ج٢ ص٢٢): رواه الطبراني في «الكبير»، ورواته محتج بهم في الصحيح إلا عبدالله بن عكرمة، روى عنه جماعة ولم يُحرِّحه أحدٌ، وقال البيهقِي: هو خطأً، وإنَّما هو عن صميتة كما تقدم. أهـ

قال أبوعب دالرحمن: قول الحافظ المنذري: (وروات محتج بهم في الصحيح) فيه نظر، فأسامة بن زيد: هو الليثي، قال ابن القطان الفاسي: لم يحتج به مسلم، وإنما أخرج له استشهادًا. أهم من «تَهذيب التهذيب».

فعلى هذا فلا يقال: إنه محتج به في الصحيح، إذ البخاري لم يخرَّج له إلا تعليقًا، ومسلم في الشواهد.

والدراوردي هو عبدالعزيز بن محمد، روى له البخاري مقرونًا وروى له

أحاديث يسيرة، أفرده، لكنه أوردها بصيغة التعليق في المتابعات، واحتج به بقية الستة كما في «مقدمة الفتح».

وإذا احتج به مسلم فليس معناه أنه يحتج به في كل حديثه، فإن الشيخين رحمهما الله ينتقيان من حديث المحدث المتكلم فيه ما ثبت لديهما، كما ذكره النووي رحمه الله في مقدمة «شرح صحيح مسلم» فأحشى أن يكون وهم فيه وأنّه حديث صميتة المتقدّم كما قال البيهقي رحمه الله، لا سيما والراوي عنه إسماعيل بن أبي أويس. وقد قال الحافظ في «مقدمة الفتح» بعد أن ذكر ما قبل فيه: وإنّ البخاري انتقى من حديثه فعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أحل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلا إن شاركه غيره فيعتبر فيه. أهـ

• ١٨ - قال مسلم رحمه الله (ج٢ ص٩٩٧): حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عثمان بن حكيم حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم: ﴿ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَينَ لاَبَتَى (١ الله ينسة، أن يُقطع عِضساهُها، أو يُقتَلَ صَيدُها، وقَال: المَدِينَةُ خَيرٌ لَهُم لَو كَانُوا يَعلَمُونَ، لا يَدَعُها أَحَدٌ رَغبَةً عَنها إلا أبدلَ الله فِيها مَن هُوَ حَيرٌ مِنهُ، وَلا يَثبُتُ أَحَدٌ عَلى لأَوَائِها وَجَهدِها إلا كُنتُ لَهُ شَفِيعًا أو شَهيدًا يَومَ القِيَامَةِ).

وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري أخبري عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنَّ رَسُولَ الله صَلَى

<sup>(</sup>١) اللابة: هي الحرة. والحرة هي الأرض ذات الحمجارة السود، والمراد تحريم المدينة.

الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلّم قَالَ: -ثمَّ ذكرَ مثلَ حديثِ ابنِ نَميرٍ وَزَادَ في الخَدِيثِ: - «وَلا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهلَ اللّدِينَةِ بسُـوءٍ إلاّ أَذابَهُ الله في النّسَارِ ذُوبَ الرَّصَاصِ، أو ذُوبَ المِلحِ في المَاءِ».

الحديث أخرجه أحمد (ج١ ص١٨١).

١٨١– قال الطبراني رحمه الله في «المعجم الكبسير» (ج٤ ص١٥٣): حـــدثنا أبو حليفة الفضل بن الحباب تناعلي بن المديني تناعاصم بن عبدالعزيز الأشجعي ثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عـن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري أنه مرَّ بزيد بن ثابت وأبي . أيوب وهما قاعدان عند مسجد الجنائز، فقال أحدهما لضاحبه: تَذكرُ حديثًا حَدَّثْنَاه رسولُ الله صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم في هذا الجلس الَّذي نحنُ فيه؟ قال: نَعَم، عَن المدينةِ سمعتُه، وهو يزعمُ أنَّه «سَيَــــأْتِي عَلَى النَّاس زَمَانٌ يفتحُ فيه فَتَحات الأرضِ، فيَخــرُجُ إِلَيها رجَالٌ يُصِيبُونَ رَخَــاءً وعَيشــــاً وطَعَامًا، فيَمُرُّونَ عَلَى إِحْوَانَ لَهِم حُجَّاجَا أَو عُمَارًا، فيَقُولُون: ما يُقِيمُكُم إِنْ لِأُوَاءِ الْعَيشِ وشِـــدَّةِ الجُوعِ؟ قـــالَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: فَذَاهِبٌ وقَاعِدٌ -حتى قالها مِرَارًا- والمدينـــةُ خَيرٌ لَهُم، لا يَثْبُتُ بها أَحَدٌ فَيَصبِرَ عَلَى لأُواثِهَا وشِدَّتِهَا حَتَى يَموتَ، إِلَّا كُنــتُ لَه يَومَ القِيــامَةِ شَهيدًا أو (١) شَفِيعًا».

الحديث قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (ج٢ ص٢٢٣): رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد حيد ورواته ثقات.

<sup>(</sup>١) (أو) هنا تحتمل أن تكون للشـــك مِن الراوي، أو التقسيـــم والتنويع، والمتعين الثاني لأن الحديث وارد عن جماعة من الصحابة.

وقال الهيئمي في «المجمع» (ج٣ ص٣٠٠): رواه الطبراني في «الكبير» ورحاله ثقات.

قال أبوعبدالرحمن: الحديث في سنده عاصم بن عبدالعزيز الأشجعي: قال الذهبي رحمه الله في «الميزان»: قال النسائي والدارقطني: ليس بالقوي. وقال البخاري: فيه نظر. ثم قال الدهبي: قلت: روى عنه على بن المديني، ووَتَّقَه معن القزاز. اهـ

فقول البخاري رحمه الله: (فيه نظر) من أردى صيـــغ الجرح، فعلى هذا فالحديث ضعيف. والله أعلم.

الفضل بن سهل وعمد بن عبدالرحيم قالا: ثنا الحسن بن موسى ثنا سعيد الفضل بن سهل وعمد بن عبدالرحيم قالا: ثنا الحسن بن موسى ثنا سعيد ابن زيد عن عمر قال: غلا السّعر ابن زيد عن عمر قال: غلا السّعر بالمدينة، واشتدَّ الجُهدُ، فقسالَ رَسولُ الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم: الصبرُوا وأبشِرُوا فإنِي قَد بَارَكتُ على صاعِكُم ومُدِّكُم، فكُلُوا ولا تَفرَقُوا فإنَّ طَعَامَ الواحِدِ يَكفِي الانسنين، وطَعَامُ الانتين يَكفِي الأربَعة، وطَعَامُ الأَربَعة يَكفِي الأَربَعة، وطَعَامُ الأَربَعة يَكفِي الخَرسَة والسَّسَة، وإنَّ البرَكة في الجَمساعة، فمن صبر على لأوائِها وشِدَّتِها كُنتُ لَه شَفِيعًا أو شَهِيدًا يَومَ القِيامَة، ومَن خَرَجَ عَنها رَعْبَة كُما يَدُوبُ المِلْحُ في المَاء الله يه مَن هُو حَيرٌ مِنه فِيها، ومَن أَرادَها بسُوءِ أَذَابَهُ الله كَما يَذُوبُ المِلْحُ في المَاء».

قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه، تفرد به عمرو بن دينار وهو ليّن، وأحاديثه لا يشاركه فيها أحد، قد روى عنه جماعة.

قال أبوعبدالرحمن: عمرو بن دينار هو قهرمان آل الزبير، قال أحمسد:

ضعيف. وقال البخاري: فيه نظرٌ. وقال ابن معين: ذاهِبٌ، وقال مرةً: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. أهـ من «ميزان الاعتدال».

١٨٣- قال الطبراني رحمه الله (ج٢ ص٢٣٩): حدثنا الحسن بن علي الفسوي ثنا خلف بن عبدالحميد السرخسي ثنا أبوالصباح عبدالغفور بن سعيد الأنصاري عن أبي هاشم الرماني عن زاذان عن سلمان عن نبي الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلَّم، وذكر أحاديث، ثم قال: وبإسناده عن النبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آلهِ وسلَّم، أنَّه قَالَ: «مَن مَاتَ في أَحَسدُ الحَرَمَينِ استَوجَبَ عليه وعَلى آلهِ وسلَّم أنَّه قَالَ: «مَن مَاتَ في أَحَسدُ الحَرَمَينِ استَوجَبَ شَفَاعَتي، وكَانَ يَومَ القِيامَةِ مِن الآمِنينَ».

قال الهيثمي في «المجمع» (ج٢ ص٣١٩): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عبدالغفور بن سعيد، وهو متروك.







الله على الله الله (ج ا ص ٢٨٨): حدثنا عبدالله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب ابن علقمة عن عبدالرحمن بن جبير () عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنّه سَمِعَ النّبيّ صَلّى الله عَليه وعلى آله وسلّم يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعتُمُ المُؤذّنَ فَقُولُوا مِثلَ مَا يَقُولُ، ثمّ صَلّى الله عَليه وعلى آله وسلّم يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعتُمُ الله عَليب بِهَا مِثلَ مَا يَقُولُ، ثمّ صَلّوا عَلَيّ فَإِنّهُ مَن صَلّى عَلَيّ صَلاةً صَلّى الله عَليب بِهَا عَشرًا، ثمّ سَلُوا الله في الوسيلة فَإِنّها مَنْزِلة في الجَنّة لا تَنبَغي إِلا لِعَبدٍ مِن عِبَادِ الله، وأرجُو أَن أَكُونَ أَنَا هُو، فَمَن سَأَلَ في الوسيلة حَلّت لَهُ الشّفَاعَةُ».

الحديث أخرجه أبوداود (ج١ ص٣٥٩)، والترمذي (ج٥ ص٢٤٧)، والنسائي (ج٢ ص٢٢)، وأجمد (ج٢ ص١٦٨)، وأبوعوانة (ج١ ص٣٣٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

... - قال الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه الله في كتابه «فضل الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلَّم» رقم (٥٠): حدثنا محمد ابن أبي بكر قال: حدثنا عمر بن على عن أبي بكر الجشمي عن صفوان بن

 <sup>(</sup>١) قال الترمذي: قال محمد -يعني البحـــاري-: عبدالرحمن بن حبير هذا قرشي وهو مصري
 وعبدالرحمن بن حبير بن نفير شامي. اهــ

سليم عن عبدالله بن عمرو قال: قـــال رسول الله صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: «مَن صَلَّى عَلَيْ أُو ســــَالَ لِي الوَسِيـــلَةَ حَقَّت عَلَيهِ شَفَــاعَتِي يَومَ القِيَامَةِ».

الحديث في سنده انقطاع بين صفوان بن سليم وعبدالله بن عمرو، فقد قال أبوداود السحستاني: لم يرَ أَحَدًا مِن الصَّحابةِ إلا أبا أمامة وعبدالله بن بسر. أهم من «تَهذيب التهذيب».

وفي سنده عمر بن على: وهو المقدَّمي وكان يدلس تدليساً شديدًا، يقول: سمعت وحدثنا. ثم يسكت فيقول: هشام بن عروة والأعمش. كما في «تَهذيب التهذيب»،

وأبوبكر الجشمي: هو عيسى بن طهمان، قال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن أنس، كأنه كان يدلس عن أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي عنه، لا يجوز الاحتجاج بخبره، أهم من «تهذيب التهذيب».

وقد دفع الحافظ هذا التحامل من ابن حبان، فقال في «تقريب التهديب»: صدوق أفرط فيه ابن حبان، والذّنب فيما أستنكره من حديثه لغيره. أهـ

و لم يدفع عنه الحافظ وصمة التدليس، فالحديث بهذا السند ضعيف، لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات.

١٨٥ – قال أبوبكر بن أبي شـــيبة (ج١ ص٢٢٧): نا أبوالأحوص (١) عن أبي حمرة عن الحسن قال: إذا سَمِعتَ المؤدِّنَ فَقُل كَمَا يَقـــولُ: فإذا قَالَ: حَيَّ

<sup>(</sup>١) أبرالأحوص: هو سلام بن سليم.

على الصَّلاة. فَقُل: لا حَولَ ولا قُوه إِلاَّ بالله. فإذا قَالَ: قَد قَــامَتِ الصَّلاةُ. فَقُل: اللَّهُمُّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعوة التَّامةِ والصَّلاةِ القَائِمةِ، أَعطِ محمَّدًا سُؤلَهُ يَومَ القِيامَةِ. فَلَن يَقولَها رَجلَّ حِين يُقِيمُ إِلاَّ أَدخَلَه الله في شَفَاعَةِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلَّم يومَ القِيامَةِ.

الأثر مقطوع وفي سنده أبو حمزة: وهو ميمون القصاب، قال أحمد: متروك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال أبوحاتم: يُكتب حديثه. وقال البحاري: ليس بالقوي عندهم. وقال النسائي: ليس بثقة. أهمن ميزان الاعتدال».

١٨٦ - قال إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه الله ص(٥٠): حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا الضحاك بن مخلد قال: ثنا موسى بن عبيدة أحبري محمد ابن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم: «سَلُوا الله لي الوسيلة لا يَسألُها لي مُسلِم أو مُؤمِن إِلا كُنتُ لَه شهيدًا أو شَفِيعًا -أو: شَفِيعًا أو شَهيدًا-».

الحديث أخرجه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ص(١٠٥١).

وفي سنده موسى بن عبيدة وهو الربذي، وهو ضعيف لكنه قد توبع: قال الطبراني رحمه الله كسا في «تفسير ابن كثير» (ج٢ ص٥٣): أنا أحمد ابن علي الأبار حدثنا الوليد بن عبدالملك الحراني حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم: «سَلُوا الله لي الوَسِيلَةَ فَإِنَّهُ لم يَسَأَلُها لي عَبدٌ في الدُّنيَا إلا كُنتُ له شَهيدًا أو شَفِيعًا يَومَ القِيامَةِ».

الحديث سنده حسن: والوليد بن عبدالملك قال ابن أبي حاتم في «الجرح

والتعديل»: سألت أبي عنه، فقال: صدوق.

والحديث له طريق ثالثة، قال أبونعيم رحمه الله في «الحلية» (ج٧ ص٩٦): حدثنا أبوبكر الطلحي ثنا الحسن بن حباش (١) ثنا محمد بن الفرج عدينة الرسول صلّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلّم ثنا حالد بن يزيد العمري ثنا سفيان الثوري عن محمد بن عبيدة عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول صلّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلّم: ﴿لا يَسأَلُ الله عبد لي الوسيلة إلا كُنتُ لَه شَفِيعًا يَومَ القِيامَةِ».

غريب تفرد به حالد بن يزيد العمري.

قال أبوعبدالرحمن: وخالد بن يزيد العمري تالف، قال الحافظ الذهبي في «الميزان»: كذبه أبوحاتم ويجيى، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات.

المام البحراري رحمه الله في «الأدب المفرد» ص(٢٢٣): حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن سعيد بن عبدالرحمن مولى سعيد بن العاص قال: حدثنا حنظلة بن علي عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلَّم قَالَ: «من قال: اللَّهمَّ صَلِّ عَلَى محمَّدٍ وعَلَى الله عمَّد كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إبراهِيمَ وآل إبراهِيمَ، وبَارك عَلَى محمَّدٍ وعَلَى آلَ محمَّد كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إبراهِيمَ وآل إبراهِيمَ، وبَارك عَلَى محمَّدٍ وعَلَى آلَ محمَّدٍ وعَلَى آلَ محمَّدٍ وعَلَى آلَ محمَّد كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إبراهِيمَ وآل إبراهِيمَ، وبَارك عَلَى محمَّدٍ وعَلَى آلَ محمَّد وعَلَى الله عمَّد وعَلَى اللهُ عَلَى عمَّد وعَلَى اللهُ عَلَى عمَّد وعَلَى اللهُ عَلَى عمَّد وعَلَى عمَّد وعَلَى اللهُ عَلَى عمَّد وعَلَى اللهُ عمَّد كَمَا مَاركَتَ عَلَى إبراهِيمَ وآلَ إبراهِيمَ، وتَرَحَّم عَلَى عمَّد وعَلَى اللهُ عمَّد كَمَا مَاركَتَ عَلَى إبراهِيمَ وآلَ إبراهِيمَ اللهِ عليه وعَلَى عمَّد وعَلَى اللهُ عمَّد كَمَا مَاركَتَ عَلَى إبراهِيمَ وآلَ إبراهِيمَ اللهُ عمَّد عَلَى عمَّد وعَلَى اللهُ عمْ اللهُ اللهُ عمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عمْ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) في «الإكمال» لابن ماكولا (ج٢ ص٣٤٥): والحسن بن حباش بن يجيى الكوفي روى عن ابراهيم بن أبي الجوالق عن أبي نعيم وعن يوسف بن محمد بن سابق عن عبدالحميد الحماني. روى عنه أبو حامد أحمد بن علي بن حسنويه المقرئ وأبوبكر بن أبي دارم وأبوالحسين بن قائم وغيرهم. اهم

آل محمَّدٍ كمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبرَاهِيمَ وآلِ إِبرَاهِيمَ. شَهدِدتُ لَه يَومَ القِيامَة بالشَّهادَة وشَفَعتُ لَه».

الحديث ضعيف لأن في سنده سعيد بن عبدالرحمن القرشي الأموي وهو محهول، قال الحافظ الذهبي في «الميزان»: روى عن حنظلة بن علي وعنه إسحاق بن سليمان الرازي فقط، وتُثّق. أهـ

ولعلَّ الحافظ الذهبي يقصد بقوله: (وثَّق) أنه وثَّقه ابن حبان كما ذكره الحافظ في «تَهذيب التهذيب»، وابن حبان رحمه الله يُوثِّق المجهولين كما ذكره الحافظ في مقدمة «لسان الميزان»، والسسخاوي في «فتح المغيث» وفي «القول البديع» ص(٤١).

مراح قال الخطيب رحمه الله في «التساريخ» (ج٣ ص٢٩١): حدثنا على بن أحمد الرزاز حدثنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا محمد بن ابن يونس بن موسى (١) حدثنا عبدالملك بن قُريب الأصمعي حدثنا محمد بن مروان سمعت منه ببغداد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم: «مَن صَلّى عَلَيَّ عند قبري سَمِعتُه، ومَن صَلّى عَلَيَّ عَالِيًا وُكُلَ بِهَا مَلَكُ يُبَلِّغُنِي وكَفَى بِها أَمرَ دُنيَاهُ وآخِرتِه، وكُنتُ لَه شَهيدًا أو شَفِيعًا».

حدثنا أحمد بن محمد العتيقي حدثنا يوسف بن أحمد الصيدلاني حدثنا محمد بن عمرو بن موسى العقيلي حدثنا إسماعيل بن تُميل الخدائا حدثنا العلاء بن عمر وحدثنا محمد بن مروان عن الأعمش بنحوه.

<sup>(</sup>١) محمد بن يونس بن موسى: هو الكهديمي متروك، كمها في وحسلاء الأفهام، ص(٧١٤) ووالصارم المنكي، ص(١٨٠) وقال: متهم بالكذب ووضع الحديث.

حدثنا محمد بن على المقرئ قال: قرأنا على الحسين بن هارون عن ابن سعيد قال: حدثني عبدالله بن إبراهيم بن قتيبة قال: سالت ابن نمير عن حديث العلاء بن عمرو عن محمد بن مروان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلَّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلَّم: «مَن صَلَّى عَلَيَّ عِندَ قَبري» فقال: دَعْ ذا، محمد بن مروان ليس بشيء.

الحديث أخرجه البيهقي في «حياة الأنبياء» ص(١٥)، وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (ج١ ص٣٠٣)، وقال: هذا حديث لا يصح، وعمد بن مروان هو السدي، قال يحيى: ليس بثقة. وقال ابن نمير: كذاب. وقال السعدي: ذاهب الحديث، وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبان: لا يُحل كتب حديثه إلا اعتبارًا. قال العقيلي: لا أصل لهذا الحديث من حديث الأعمش وليس محفوظ. اله

وقال الحافظ ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» ص(١٧٩): هذا الحديث موضوع على رسول الله صلّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلّم و لم يحدّث به أبوهريرة ولا أبوصالح ولا الأعماش، ومحمد بن مروان السدي مُتّهَمّ بالكذب والوضع إلى أن قال: وقد روى بعضهم هذا الحديث من رواية أي معاوية عن الأعمش وهو خطأ فاحش وإنما هو محمد بن مروان تفرد به وهو متروك الحديث، متهم بالكذب. اها المراد منه.

وقد تعقب السيوطي في «اللآلي» (ج١ ص٢٨٣) على ابن الجوزي بما لا يجدي، وقد أجاب الألباني حفظه الله على هذه التعقبات في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» رقم الحديث (٣٠٣).

وقد ذكر بعض ما قيل في الحديث المناوي في «فيض القدير».

الإمام أحمد رحمه الله (ج٤ ص١٠٨): ثنا حسن بن موسى ثنا ابن لهيعة قال: ثنا بكر بن سوَّادة عن زياد بن نعيم (١) عن وفاء الحضرمي عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آلهِ وسلَّم قَالَ: «مَن صَلِّى عَلى مُحَمَّدٍ وَقَالَ: اللَّهمُّ أَنزِلهُ المَقعَدَ المُقرَّبَ عِندكَ يَومَ القِيَامَةِ. وَجَبَت لَهُ شَفَاعَتى».

الحديث أخرجه إسماعيل القاضي ص(٥٣)، والطبراني في «الكبير» (ج٥ ص١٤).

وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (ج٢ ص٥٠٥): رواه البزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، وبعض أسانيدهم حسن.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١ ص١٦٣): رواه البزار والطبراني والأوسط» و«الكبير» وأسانيدهم حسنة.

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (ج٣ ص١٦٥) بعد أن ساقه بسند الإمام أحمد: وهذا إسناد لا بأس به و لم يخرجوه.

قال أبوعبدالرحمن: هذا الحديث يدور على وفاء بن شريح، وقد ذكره ابن أبي حاتم فقال: روى عن سهل بن سعد ورويفع بن ثـابت، روى عنه زياد بن نعيم وبكر بن سوادة، سمعت أبي يقول ذلك. اهـ

فهو مجهول الحال، وأما مَن حَسَّنَ حديثه فاعتمد على توثيق ابن حبان، فقد ذكر الحافظ في «تَهذيب التهذيب» نحو ما ذكر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، ثم قال: وثَقه ابن حبان.

<sup>(</sup>١) هو زياد بن ربيعة بن نعيم نسب إلى حده، كما في وتَهذيب التهذيب.

وقد تقدم أن ابن حبان يوثّق المجهولين، فلا يعتمد على توثيقه للمجهولين.

وفي سند الحديث أيضًا عبدالله بن لهيعة، وهو ضعيف، لكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى الحسن، والله أعلم.

• ١٩- قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في «حلاء الأفهام» ص(٦٣): قال الطبراني في «المعجم الكبير»: حدثنا محمد بن على بن حبيب الطرائفي الرقي حدثنا حدثنا محمد بن علي بن ميمون (١) حدثنا سليمان بن عبدالله الرقي حدثنا بقية بن الوليد عن إبراهيم بن محمد بن زياد قال: سمعت حالد بن معدان يحدث عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من صلى عشرًا، أدركته شَفَاعَتي».

الحديث قال المناوي في «فيض القدير»: قال الحافظ العراقي: فيه انقطاع، وقال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حيد، لكن فيه انقطاع لأن حالدًا لم يسمع من أبي الدرداء.

وذكر السحاوي في «القول البديع» ص(١٢١) نحــوه، وزاد: وأحرحه أبوعاصم، وفيه ضعف.

قال أبوعبدالرحمن: وفيه بهذا السند إبراهيم بن محمد بن زياد: وهو الألهاني، ترجم له البخاري وابن أبي حاتم و لم يذكرا فيه حرحًا ولا تعديلًا، وقد ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه أبوحيوة شريح بن يزيد المقرئ، ومحمد ابن سليمان بن أبي داود الحراني، ويضاف ما في هذا السند وهو بقية بن

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في والعبري: قال الحاكم: كان إمام أهل الجزيرة في عصره، ثقة مأمون.

الوليد فيكون مستور. الحال يصلح في الشواهد والمتابعات.

وأيضًا بقية مدلس و لم يصرح بالتحديث.

وفي سنده أيضًا سليمان بن عبدالله الرقي، قال الحافظ الذهبي في «الميزان»: قال ابن معين: ليس بشيء. أهد

والحافظ في «لسان الميزان» يرجح أنه أبوأيوب سليمان بن سلمة الخبائري. قال الحافظ الذهبي في «الميزان» في ترجمة سليمان بن سلمة الخبائري: عن إسماعيل وبقية قال أبوحاتم: متروك لا يشتغل به. وقال ابن الجنيد: كان يكذب. اهـ. مختصرًا من «الميزان».

١٩١- قال ابن القيم رحمه الله في «حلاء الأفهام» ص(٦٠): وأما حديث أبي بكر الصديّق رضى الله عنه، فقال ابن شاهين:

حدثنا عبدالله بن سليمان بن الأشعث حدثنا على بن الحسين المكتب حدثنا إسماعيل بن يجيى بن عبيدالله التيمي حدثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آلهِ وسلم يقول: «مَن صَلَى عَلَى كُنتُ شَفِيعَه يَومَ القِيامَةِ».

وقال ابن أبي داود أيضًا: حدثنا على بن الحسين حدثنا إسماعيل بن يجيى حدثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه قال: سمعت رسسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في حَجَّة الوداع يقول: «إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَد وَهَبِ لَكُم ذُنُوبَكُم عِندَ الاستِ عَفَار، فَمَنِ استَغفَر بنيَّةٍ صَادَقَةٍ غُفِر لَه، ومَن قَالَ: لا إلَه إلا الله، رَجَحَ مِيزَانُه ومَن صَلّى عَليَّ كُنتُ شَفِيعَهُ يَومَ القِيامَةِ» اهـ

الحديث قال السخاوي في والقول البديع، ص(١٢٠): رواه أبوحفص

ابن شاهين في «الترغيب» له وفي غيره، وابن بشكوال من طريقه، وفي إسناده إسماعيل بن يجبى بن عبيدالله التيمي ضعيف حدًا، واتفقوا على تركه. اهو وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال»: قال صالح بن محمد حزرة كان يضع الحديث، وقال الأزدي: ركن من أركان الكذب لا تحل الرواية عنه. اهد

وفي سند الحديث أيضًا فطر بن حمليفة، وهو مدلس كما في «فتح المغيث» (ج١ ص١٧٢).

١٩٧- قال البسخاري رحمه الله (ج٢ ص٩٤): حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن حسابر بن عبدالله أن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «مَن قَالَ حِينَ يَسمَعُ النّدَاءَ: اللهم رَبّ هَذِه الدَّعوة النّامَّة والصَّلاة القَائِمَةِ، آت مُحَمَّدًا الوَسِيلَة وَالفَضِيلَة وَابعَثهُ مَقَامًا مَحمُودًا الَّذي وعَدتهُ. حلّت له شَفَاعَتي يَومَ القِيَامَةِ». والفَضِيلَة وابعَثهُ مَقَامًا مَحمُودًا الَّذي وعَدتهُ. حلّت له شَفَاعَتي يَومَ القِيَامَةِ». الحديث أعاده (ج٨ ص٣٩٩)، وأخرجه أبوداود (ج١ ص٣٦٣)، والترمذي (ج١ ص٣٦٣)، والنسائي (ج٢ ص٢٢)، وابن ماحه (ج١ ص٣٩٨)، وابن خزيمة في «الصحيح» (ج١ ص٣٩٨)، وأبن خزيمة في «الصحيح» (ج١ ص٣٣٨)، وابن السين في «عمل اليوم والليلة» ص(٥٤)، وابن حيان (ج٣ ص٨٤٢)، والبيهقي في «عمل اليوم والليلة» ص(٥٤)، وابن حيان (ج٣ ص٢٢)، والبيهقي في «السنن» (ج١ ص٤١٠).

وقال الترمذي: حديث صحيح حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر، لا نعلم أحدًا رواه غير شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر، وأبو حمزة اسمه دينار. الهـ

قال الحافظ في «الفتح» (ج٢ ص٩٤) متعقباً قول الترمذي: وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر، أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق أبي الزبير عن جابر نحوه. أهـ

### تنبيه:

في الحديث زيادتان كلتاهما شاذة:

الأولى: عند البيهقي: ﴿إِنَّكَ لا تُخلِفُ اللِّيعَادَ».

وهذه الزيادة تفرد بها محمد بن عوف الطائي، وقد حالف البحاري وأحمد، ومحمد بن سهل بن عسكر البغدادي، وإبراهيم بن يعقوب وهو الجوزجاني، وعمرو بن منصور، ومحمد بن يجيى وهو الذهلي-، والعباس ابن الوليد الدمشقي، ومحمد بن أبي الحسين، وعبدالرحمن بن عمرو الدمشقي، وموسى بن سهل<sup>(۱)</sup>، فهؤلاء عشرة يَروُونه عن علي بن عباش وليس فيه هذه الزيادة، فيعتبر محمد بن عوف الطائي شاذًا، ويُحكم على زيادته بالضعف، والله أعلم.

الزيادة النسانية: زاد عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي عند الطحاوي: «اللهم أعطِ سَيِّدَنَا» فقال: «اللَّهم أعطِ سَيِّدَنَا محمَّدًا».

وهذه الزيادة تُعتبر شاذةً أيضًا، إذ قد محالف عبدُالرحمن بن عمرو عشرة، التسعة المتقدمين ومحمد بن عوف الطائي، فلا يُشرَعُ لنا أن نقول في

<sup>(</sup>۱) البخاري في وصحيحه، وأحمد في ومسنده، ومحمد بن سهل وإبراهيم بن يعقوب عند الترمذي، وعمرو بن منصور عند النسائي، ومحمد بن يجيى والعباس بن الوليد ومحمد بن أبي الحسين عند ابن ماحه، وعبدالرحمن بن عمرو الدمشقي عند الطحاوي، وموسى بن سهل الرملي عند ابن خزيمة.

هذا الدعاء: «سَيِّدَنَا» لعدم تُبُوتِ ذَلِكَ عن رسول الله صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم سيدُنا، ولكن آلهِ وسلَّم سيدُنا، ولكن الأحوط في العبادات أن نعمل بما علمناه فحسب، لأن الدين ليس بالرأي.

۱۹۳- قال الطحساوي رحمه الله في «شرح معاني الآنسار» (ج١ ص١٥٠): حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال: ثنا يجيى بن يجيى النيسابوري قال: نا أبوعمر البزار عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم قَالَ: «مَا مِن مُسلِم يَقُولُ إِذَا سَمِعَ النّدَاء، فَيُكَبِّرُ المُنَادي فَيُكَبِّر، ثمَّ يَشهَهُ أن لا إِلَه إِلا الله وأنَّ يَقُولُ إِذَا سَمِعَ النّدَاء، فَيُكبِّرُ المُنَادي فَيُكبِّر، ثمَّ يَشههُ أعطِ عَمَّدًا الوسِيلَة، محمَّدًا رَسُولُ الله فيَشهدُ عَلَى ذَلِكَ، ثمَّ يَقُولُ: اللّهمُّ أعطِ عَمَّدًا الوسِيلَة، واحعَلْ في عليينَ دَرَجَتَه، وفي المُصطَفِينَ مَحبَّتَه، وفي المُقربين دَارَه. إلا وحبَت له شفاعة النَّي صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم يَومَ القِيامَةِ»، والمحبوب المحبوب المحبوب (ج١٠ ص١٦).

والحديث ضعيف لأن في سنده دينار بن عمر أبا عمر البزار، يقال: كان عتاريًا، ووَثَقَهُ وكيعُ، وقال أبوحاتم: ليس بالمشهور. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الأزدي: متروك. وقال الخليلي في «الإرشاد»: كذاب، كان مختاريًا من شُرَطِ المُعتَار بن أبي عُبيد. الهم مختصرًا مِن «تَهذيب التهذيب».

وأما شيخ الطحاوي محمد بن النعمان فلم أحد ترجمته، لكنسه قد توبع فقال ابن السني رحمه الله ص(٤٧): حدثنا محمد بن جرير أنا أبوبكر بن أبي شيبة ثنا عثمان بن سعد حدثنا عمر أبوحفص عن قيس بن مسلم به نحوه.

وقال الهيئمي (ج١ ص٣٣٣): رواه الطبراني في «الكبير» ورحساله

موثقون.

١٩٤ - قال ابن السني رحمه الله في «عمل اليوم والليلة» ص(٥٨): حدثني أحمد ابن إبراهيم المديني بعمان ثنا هـارون بن إسـحاق الهمداني ثنا المحاربي عن مطرح بن يزيد عن عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد عن القـاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلّم: المَن قَالَ في دُبُرِ كُلَّ صَلاة مَكْتُوبَةٍ: اللَّهُمَّ أعطِ محمَّدًا الدَّرَجَة الوسِيلَة، اللَّهُمَّ احعَلهُ في المُصطّفِين صُحبَته، وفي العَالِين دَرَجَتَهُ، وفي المُقرَّبين ذكره. من قَالَ ذلِكَ في دُبرِ كُلِّ صَلاةٍ فَقَد اسـتوحبَ عَلَيَّ الشَّفَاعَة يَومَ القِيامَةِ وَوَجَبَت لَه الجُنَّة».

الحديث في سنده ثلاثة ضعفاء: عبيدالله بن زحر وعلى بن يزيد الألهاني أبوعبدالملك والقاسم بن عبدالرحمن الأموي، قال ابن حبان: إذا احتمعوا في إسناد لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم، كما في «الميزان» في ترجمة عبيدالله بن زحر.





### زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم

وردت أحاديث أن زيارة قبر رسول الله صلَّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلَّم سبب لشفاعتِهِ صلَّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلَّم لا يثبت منها شيء، وسأنقل إن شاء الله عن أهل العلم ما يتعلق بِهذه الأحساديث من النقد والتحريح لرواتِها.

190- قال الإمام سليمان بن داود أبوداود الطيالسي رحمه الله كما في «ترتيب المسند» (ج1 ص٢٢٨): حدثنا نوار (١) بن ميمون أبوالجراح العبدي قال: حدثني رجل من آل عمر عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آلهِ وسلم يقول: «مَن زَارَ قَبرِي -أو قال: مَن زَارَنِي- كُنتُ لَه شَفِيعًا أو شَهِيدًا، ومَن مَاتَ في أَحَدِ الحَرَمَين بَعَثَهُ الله مِن الآمِنِينَ يَومَ القِيامَةِ».

الحديث أخرجه البيهقي (ج٥ ص٥٥) وقال: هذا إسناد مجهول. وقال الحافظ الكبير محمد بن أحمد بن عبدالهادي في كتابه «الصارم

<sup>(</sup>۱) في «ترتيب المسند»: (نوار)، وفي «الصارم المنكي»: (سوار) ولم يتضح لي بعد البحث أيهما الصواب، ثم وحدته في «سنن البيهقي» من طريق أبي داود الطيالسي: (سوار بن ميمون) فالظاهر أن ما في «ترتيب المسند» مصحف. والله أعلم.

المنكي الذي هو أحسن مرجع لهذه الأحديث ص(٧٩): هذا الحديث ليس بصحيح لانقطاعه وجهالة إسناده، واضطرابه، ولأجل اختلاف الرواة في إسناده واضطرابهم فيه جعله المعترض -يعني السبكي - ثلاثة أحاديث، وهو حديث ساقط الإسناد لا يجوز الاحتجاج به، ولا يصلح الاعتماد على مثله. ثم ذكر أن سوار بن ميمون بجهول وشيخه مبهم أسوأ حالاً من المجهول، وذكر ما فيه من الاختسلاف فليراجع في «الصارم المنكي في الرد على السبكي».

197 - قال الدارقطين رحمه الله (ج٢ ص٢٧٨): ثنا القاضي المجاملي (١) نا عبيدالله بن عمر عبيدالله بن عمر عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قَالَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلَّم: «مَن زَارَ قَبري وَجَبَت لَه شَفَاعَتى».

الحديث أخرجه البيهقي في «الشّعب» كما في «الصارم المنكي» ص(١٣) من طريق عبدالله بن عمر العمري. قال البيهقي: وقيل عن عبيدالله وذكره بسنده ثم قال البيهقي: وسواء قال: عبيدالله أو عبدالله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر لم يأت به غيره. يعني غير موسى بن هلال، ثم قال الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله: هكذا ذكر الإمام الحافظ أن هذا الحديث منكر عن نافع عن ابن عمر، سواء قال فيه موسى بن هلال: عن عبيدالله أو عبدالله والصحيح أنه عبدالله كما ذكره أبوأحمد بن عدي وغيره.

وهذا الذي صححه ابن عدي هو الصحيح، وهو أنه من رواية عبدالله

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن إسماعيل ، ثقة حافظ، كما في وتذكرة الحفاظ.

ابن عمر الصغير المُكبَّر المضعَّف، ليس من رواية عبيدالله بن عمر الكبير المصغر الثقة الثبت، فإن موسى لم يلحق عبيدالله، إلى آخر كلامه رحمه الله.

وحاصل كلامه: أن الحديث في سنده موسى بن هلال وهو مجهول، وعبدالله بن عمر العمري، وأن الحديث منكر لا يثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم، ثم ذكر عن العقيلي أنه قال في ترجمة موسى بن هلال بعد ذكره الحديث من طريقه عن عبيدالله: لا يصح حديثه ولا يتابع عليه -إلى أن قال العقيلي رحمه الله- والرواية في هذا الباب فيها لين.

... - قال أبونعيم في وأخبار أصبهان (ج٢ ص٢٩): حدثنا أبومحمد بن حيان ثنا محمد بن أحمد بن سليمان الهروي ثنا مسلم بن حاتم الأنصاري ثنا مسلمة بن سالم الجهني حدثني عبدالله -يعني العمري - حدثني نافع عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَن جَاءِني زَائِرًا لَم تَنْزَعْهُ حَاجَةً إلاّ زيارتي كَانَ حَقاعًا عَلَى اللهِ أَن أَكُونَ له شَفِيعًا يَومَ القِيامَةِ».

الحديث في سنده مسلمة بن سالم قال الذهبي في «الميزان»: مرَّ في مُسلم، وقال في تَرجمةِ مُسلم بنِ سالم الجهني: قال أبوداود السحستاني: ليس بثقة، ذكر له الذهبي هذا الحديث.

وإن كُنتَ تريد المزيدَ مِن البيانِ في بطلانِ هَذا الحديث راجعتَ «الصارم المنكى» ص(٣٦). ... - قال البزار رحمه الله كما في «الصارم المنكي» ص(٢٧): حدثنا قتيبة (١) حدثنا عبدالله بن إبراهيم حدثنا عبدالرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن عمر عن النهي صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم قَالَ: «مَن زَارَ قَبرِي حَلَّت لَه شَفَاعَتِي».

ذكر الحسافظ ابن عبدالهادي ص(٢٨) من «الصارم المنكي» أن في سند هذا الحديث عبدالله بن إبراهيم وهو ابن أبي عمر الغفاري نسب إلى الكذب ووضع الحديث، وفي سنده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، قال الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة. اله مختصرًا.

هذا وقد حاء الحديث من حديث أنس كما في «الصارم المنكى» ص(٥٤)، وفي سنده سليمان بن يزيد أبوالمثنى الكعبي، قال ابن عبدالهادي: وهو شيخ غير محتج بحديثه ولم يدرك أنس بن مالك، فروايته عنه منقطعة.

ومن حديث أنس أيضًا كما في ص(١٤٧)، قال ابن عبدالهـادي: وهو حديث موضوع مكذوب مختلق مصنوع من النســخة الموضوعة المكلوبة الملصقة بسمعان المهدي قبح الله واضعها، إلى آخر ما ذكر رحمه الله.

ومن حدیث ابن عباس کما فی ص(۱٤٩)، قسال ابن عبدالهادی ص(۱٥٠): وهو حدیث منکر حدًا، لیس بصحیح ولا تسابت، بل هو حدیث موضوع علی ابن جریج -أحد رجال السند- ثم ذکر ما فیه.

<sup>(</sup>١) قتيبة شيخ البزار هو ابن المرزبان، كما في «الصارم المنكي» ص(٢٨)، والحديث في وكشف الأستار» (ج٢ ص٥٧).

وحديث مرسل من حديث بكير بن عبدالله (۱) ص (۱۵۳)، قال يجي الحسيني في وأخبار المدينة في (باب ما حاء في زيارة قبر النبي صلّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلّم): حدثنا محمد بن يعقوب ثنا عبدالله بن وهب عن رجل عن بسكير بن عبدالله عن النبي صلّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلّم، فدكر الحديث، قال ابن عبدالهادي: وهو حديث باطل لا أصل له وخبر معضل لا يعتمد على مثله وهو من أضعف المراسيل وأوهّى المنقطعات إلى أن قال: فقد تبيّن أن جميع الأحاديث التي ذكرها المعترض -يعنى السبكي - في هذا الباب ليس فيها حديث صحيح، بل كلها ضعيفة أو موضوعة لا أصل لها، وكم من حديث له طرق أضعاف الطرق التي ذكرها المعترض، وهو موضوع عند أهل هذا الشان فلا يعتبر بكثرة الطرق وتعددها، وإنما الاعتماد على ثبوتِها وصحتها. الهـ

### فائدة:

الحديث الذي رواه الإمام أحمد وولده عبدالله (ج٣ ص١٥٥) من طريق الحكم بن موسى ثنا عبدالرحمن بن أبي الرجال عن نبيط بن عمرو عن أنس ابن مالك عن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «مَن صلّى في مسجدي أربَعِينَ صَلاةً، لا يَفُوتُهُ صَلاةً كُتِبَت لَه بَراءةً مِن النّارِ، ونَحَاةً مِن العَذَاب، وبَرِئ مِن النّفاق، ضعيف، لأنّ في سَندِه نبيط بن عمرو، ولم يَروِ عنه إلا عبدالرحمن بن أبي الرجال كما في «تعجيل المنفعة» فهو مجهول العين، فالحديث لا يثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم.

<sup>(</sup>١) الظاهر أن بكير بن عبدالله هو ابن الأشج. وقلنا: إنه الظـــاهر، لأن عبدالله بن وهب يروي عن الليث، والليث يروي عن بكير بن عبدالله كما في «تَهذيب».

المخافرة

وإنما ذكرت هـذه الفـائدة لما يـلحق بعض الزوار من الضرر بسبب انتظارهم حتى تنتهي الأربعون الصلاة، مغترين بهذا الحديث الذي لا يثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلّم.

ولست ممن يزهد في المكث بمدينة رسول الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم الله عليه وعلى آلهِ وسلّم الني أخبر الرسول صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم أن من مسات بها كان له شفيعًا أو شهيدًا (١)، ولكني أردت أن أُبيِّن لمن يغتر بهذا الحديث ويبقى من أحله أنه لا يثبت.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه مفصلاً في (سكني المدينة والموت بها).

## شفاعة المصلين على الميت الواحد له

194 - قال مسلم رحمه الله (ج٢ ص٢٥٤): حدثنا الحسن بن عيسى ثنا ابن المبارك أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة عن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «مَا مِن مَيِّتٍ يُصَلّي عَلَيهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسلِمِينَ يَبلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُم يَشفَعُونَ لَهُ إِلاً شُفّعُوا فِيهِ».

قال (۱): فحدثت به شعیب بن الحبحاب، فقال: حدثنی به أنس بن مالك عن النبی صلّی الله علیه وعملی آلهِ وسلّم.

الحديث أخرجه الترمذي (ج٢ ص٢٤٧) وقال: حديث عائشة حديث صحيح وقد أوقفه بعضهم و لم يرفعه.

أخرجه النسائي (ج٤ ص٦٢)، والطيـــالسي (ج١ ص١٦١)، وأحمــــد (ج٣ ص٢٦٦، و ج٦ ص٣٦، ٤٠، ٩٧، ٢٣١).

وأخرجه عبدالرزاق (ج٣ ص٢٧٥) مرسلاً.

وقد ذكر هذا الحديث ابن أبي حاتم في «العلل» (ج٢ ص٣٦٠) فقال: سألت أبي عن حديث رواه المسيب بن واضح عن أبي إسحاق الفزاري عن

<sup>(</sup>١) القائل: (فحدثت به) هو سلام كما في والمسند، (ج٣ ص٢٦٦) والنسائي (ج٤ ص٢٦).

حالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله فذكره.

قال أبي: إنما عبدالله بن يزيد عن عائشة. أهـ

فالحاصل أنه قد اختُلف في هذا الحديث فجاء من حديث عائشة، ومن حديث أنس، ومن حديث على على طالب، وجاء مرسلاً وموقوفًا على عائشة.

والظاهر هو ترجيح ما رواه مسلم من حديث عائشة وأنس، فقد رواه عن أبي قلابة أيوب وحالد الحذاء، وحديث أنس حديث مستقل لا يُعَلَّ به حديث عائشة، والله أعلم.

١٩٨- قال مسلم رحمه الله (ج٢ ص١٥٥): حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع السكوني، قال الوليد: حدثني وقال الآخران: حدثنا ابن وهب أخبرني أبوصخر عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن كريب مولى ابن عباس عن عبدالله بن عباس أنَّهُ مَاتَ ابنَّ لَهُ بِقُدَيدٍ أو بعسفانَ فَقَالَ: يَا كُريبُ انظُر مَا احتَّمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَخَرَجتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ احتَمَعُوا لَهُ فَأَخبرتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُم أَربَعُونَ؟ قَالَ: نَعُولُ هُم أَربَعُونَ؟ قَالَ: نَعُولُ هُم أَربَعُونَ؟ قَالَ: يَقُولُ: هَمَا مِن رَجُلٍ مُسلِم يَمُوتُ وَيَقُومُ عَلى حَنَسازَتِهِ أَربَعُونَ رُجُسلاً لا يَقُولُ: هَمَا مِن رَجُلٍ مُسلِم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلى حَنَسازَتِهِ أَربَعُونَ رُجُسلاً لا يُشرِكُونَ بالله شَيعًا إلا شَفَعَهُمُ الله فِيه». وفي رواية ابن معروف عن شريك ابن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس.

الحدیث أخرجه أبوداود (ج۳ ص۱۵)، وابن ماجه (ج۱ ص٤٧٧)، وأحمد (ج۱ ص۲۷۷)، والبيهقي (ج٤ ص٣٠).

199 – قال الإمام محمد بن يزيد الشهير بابن ماحة (ج١ ص٤٧٧): حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ثنا عبيدالله أنبأنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلَّى الله عليه وعَلى آلـــهِ وسلَّم قال: «مَن صَلَّى عَلَيه مِائَةٌ مِن المُسلِمينَ غُفِر لَه».

الحديث رجاله رجال الصحيح وهو على شرط الشيخين.

• • ٧ - قال النسائي رحمه الله (ج٤ ص٦٢): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا محمد بن سواء أبوالخطاب قال: حدثنا أبوبكار الحكم بن فروخ قال: صلَّى بنا أبوالمليح على حَنَازَة فَظَننَا أَنَّه قَد كَبَّر فَأَقبَلَ عَلَينَا بوجهِهِ فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكم ولتَحسُن شَفَّاعَتُكُم.

قال أبوالمليح: حدثني عبدالله وهو ابن سليط عن إحدى أمهات المؤمنين وهي مَيمُونة زوجُ النبيِّ صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم قسالت أخبرني النَّبيُّ صلَّى الله عليه وعَلَى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم قالَ: «مَا مِن مَيِّت يُصَلِي عَلَيه أُمَّةٌ مِن النَّاسِ ولا شُفَّعُوا فِيهِ».

فسألت أبا المليح عن الأمة، فقال: أربعون.

الحديث أخرجه البخاري في «التـــاريخ الكبير» (ج٥ ص١١٢)، وفيه: الأمة ما بين الأربعين إلى المائة.

وأخرجه أحمد (ج٢ ص٣٦١ و٣٣٤)، وابن أبي شيبة (ج٣ ص٣٢١). هذا الحديث يدور على عبدالله بن سليط، وقد ذكره ابن أبي حاتم وقال: إنه روى عنه أبوالمليح. ولم يذكر فيه حرحًا ولا تعديلاً.

وذكر الحافظ في «تَهذيب التهذيب» أنه تفرَّد عنه أبوالمليح وأنه وَتُقه ابن حبان.

فعلى هذا فهو مجهول العين، والحديث ضعيف.

٧٠١- قال أبوداود رحمه الله (ج٣ ص٥٣٥): حدثنا أبومعمر عبدالله بن عمرو حدثنا عبدالوارث حدثنا أبوالجلاس عقبة بن سيار حدثن على بن شماخ قال: شَهدتُ مَروَانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيرَة: كَيفَ سَمِعتَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلَّم يُصَلِّي على الجَنازَة؟ قَالَ: أَمَعَ الَّذِي قُلتَ؟ قَالَ: نَعَم. -قال: كلامٌ كانَ بَينَهمَا قبلَ ذَلِكَ- قَالَ ٱبُوهُرَيرَة: «اللَّهمُّ أَنتَ رَبُّهَا وَأَنتَ حَلَقتَهَا، وأَنتَ هَدَيتَهَا لِلإسلام، وأَنتَ قَبضتَ رُوحَها، وأَنتَ أَعلَمُ بسرِّهَا وَعَلانيتِها، حَننَاكَ شُفَعَاءً فَاغْفِر لَهُ».

قال أبوداود: أخطأ شعبة في اسم (علي بن شماخ)، قال فيه: (عثمان بن شماس).

وسمعت أحمد بن إبراهيم الموصلي يحدث أحمد بن حنبل قال: ما أعلم أي حلست من حماد بن زيد محلسًا إلا تهى فيه عن عبدالوارث وجعفر بن سليمان.

# أعمال متنوعة من أسباب الشفاعة

٢٠٢- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٣ ص٠٠٥): ثنا عفان ثنا حالد - يعني الواسطي - قال: ثنا عمرو بن يجيى الأنصاري عن زياد بن أبي زياد مولى بني عزوم عن خادم لِلنّبيّ صَلّى الله عَليه وعَلى آلهِ وسلّم رَجُلٍ أو امرأة قال: كَانَ النّبيُّ صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم مِمًّا يَقُولُ لِلخَادِم: «أَلَكَ حَاجَةٌ؟» كَانَ النّبيُّ صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم مِمًّا يَقُولُ لِلخَادِم: «أَلَكَ حَاجَةٌ؟» قَالَ: «وَمَا قَالَ: «وَمَا حَتّى كَانَ ذَاتَ يَسوم، فَقَسَالَ: يَا رَسُولَ الله حَاجَتِي. قَالَ: «وَمَا حَتّى كَانَ ذَاتَ يَسوم، فَقَسَالَ: يَا رَسُولَ الله حَاجَتِي. قَالَ: «وَمَن دَلّكَ عَلى حَاجَتَك؟» قَالَ: «وَمَن دَلّك عَلى عَوْمَ القِيَامَةِ. قَالَ: «وَمَن دَلّكَ عَلى هَذَا؟» قَالَ: رَبّي. قَالَ: «أَمَّا لا فَأْعِنِي بِكَثْرَة السّحُود».

قال الهيثمي في «مجمع الزوائـــد» (ج٢ ص٢٤٩): رواه أحمد ورحـــاله رجال الصحيح.

٣٠٧- في أُسْدِ الغابة (ج٥ ص١٨٠): وروى شيبان عن حريس عن عبدالملك بن عمير عن مصعب الأسلمي قال: انطلق غالم لنا فأتى النبي صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم فقال: أَسَأَلُكَ أَنَ تَحْعَلَنِي ثَمَن تَشْفَعُ له يَومَ القِيامَةِ. فقال: «مَن عَلَّمَكَ أُو أَمَرَكَ أُو دَلَّك؟» فقال: ما أُمَرَنِي إِلاَّ نَفسِي القِيامَةِ. فقال: ها أُمَرَنِي إِلاَّ نَفسِي قال: «إِنِّي أَشْفَعُ لَكَ» ثمَّ رَدَّهُ فقالَ: «أَعِنِّي عَلَى نَفسِكَ بِكَثْرَةِ السَّحُودِ».

رواه وهب بن جرير عن أبيــه فقال: عن أبي مصعب. أخرجه أبونعيم وأبوموسي. اهـ

الحديث ذكره الحافظ في «الإصابة» من رواية البغوي والطبراني بنحو ما هنا، ثم قال: وأخرجه البزار عن طالوت بن عباد عن حرير، فقال: عن عبدالملك، كان بالمدينة غلام يكني أبا مصعب، فذكر الحديث مطولاً، وقال: لا نعلمه إلا من هذا الوجه، قال العسكري: وهو مرسل.

قال الحافظ: رواية البزار ظاهرة الإرسال، لكن فيها أبومصعب، وأما رواية غيره فالوصل فيها ظاهر، لكن عبدالملك كان يدلس. اهـ

وقال الهيثمي (ج١٠ ص٣٦٩): رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح.
قال أبوعبدالرحمن: قوله (رحداله رحال الصحيح) لا يلزم أن يكون الحديث صحيحًا، لا سيما والحديث من طريق عبدالملك بن عمير، وكان يدلس كما أفاده الحدافظ، لكن الحديث يعتبر شاهدًا لما قبله فلا يضره أن عبدالملك لم يصرح بالسماع.

٤ - ٢ - قال عبدالله بن المبارك في «الزهد» ص(٥٥٥): حدثنا حسين بن على قال: حدثتني فاطمة بنت حسين أن رحسلاً قال: يا رسولَ اللهِ ادعُ الله أن يَحعَلَنِي مِن أهلِ شَفَاعَتِكَ. قال: لاأُعِنِّي بِكثرةِ السُّحُودِ».
 الحديث مرسل.

٢٠٥ قال أبونعيم في «أخبار أصبهان» (ج٢ ص٣٤٥): حدثنا محمد بن عبدالله بن سعيد ثنا عبدان بن أحمد (١) ثنا زيد (٢) بن الحريش ثنا صغدي عن

<sup>(</sup>١) عبدان: هو عبدالله بن أحمد، وعبدان لقب، ترجمته في وتذكرة الحفاظير

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: (يزيد)، والصواب ما أثبتناه، كما في «الإكمال» لابن ماكولا (ج٢ ص٢٤١)،
 وفي «لسان الميزان».

يونس الأصبهاني -أحسب ابن أبي عمر- عن عطاء عن ابن عباس رَفَعَ الحديث إلى النبي صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم أنه قال: «مَن أُحياً بَينَ الصَّلاَتَين عُفِرَ لَه، وشَفَعَ لَه مَلكاه، وأَمَّانًا عَلَى دُعَائِهِ».

الحديث في سنده يونس الأصبهاني: قيل: يونس بن أبي عمر، ذكره أبونعيم (ج٢ ص٥٤٥) من «أخبار أصبهان»، ولم يذكر فيه حرحًا ولا تعديلاً.

وصغدي: هو ابن سنان كما في ترجمة يونس من «أخبار أصبهان»، قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: سُئِل عنه يجيى، فقال: ليس بشيء.

وقال ابن أبي حاتم أيضًا: سألت عنه أبي، فقال: ضعيف ليس بقوي.

وفيه أيضاً زيد بن الحرياش، قال ابن ماكولا في «الإكمال» (ج٢ ص٢٤): زيد بن حريش الأهوازي عن سفيان وعمران ابني عيينة وغيرهما حدث عنه عبدان الأهوازي وغيره. أهـ

وقال الحافظ في «اللسان»: زيد بن الحريش<sup>(۱)</sup> الأهوازي، يروي عن عمران بن عيينة وعنه عبدان الأهوازي، قال ابن حبان في «الثقات»: ربما أخطأ. وقال ابن القطآن: مجهول الحال. وذكر ابن أبي حاتم في الرواة عنه إبراهيم بن يوسف الهسنجاني. اهم

٢٠٦- قال الخطيب رحمه الله في «شرف أصحباب الحديث» ص(٢٠): وأخبرنا أبوسعد الماليني قال: أخبرنا علي بن عيسى بن المثنى قال: أخبرنا على بن حجر السعدي قال: حدثنا إسحاق

<sup>(</sup>١) في «اللسان»: (زيد بن الحرشي)، والصواب ما أثبتناه.

ابن نحيح عن ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: «مَن حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أُربَعِينَ حَدِيثًا في السُّهُ الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: «مَن حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أُربَعِينَ حَدِيثًا في السُّه الله كُنتُ لَهُ شَفِيعًا يومَ القِيامَةِ».

الحديث رواه ابن عبدالبر في «جسامع بيسان العلم وفضله» ص(٥٢)، والقاضي عيساض في «الإلماع» ص(٢٣)، وفي سنده إسحاق بن نجيح وهو الملطى كذّاب.

٧٠٧ – قال ابن عبدالبر رحمه الله في «حامع بيان العلم وفضله» ص(١٥): وأخبرنا أحمد بن عبدالله عن (١) مسلمة بن القاسم حدثنا يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم بن يزيد بن حجر العسقلاني بعسقلان قال حدثنا أبوأحمد حميد ابن مخلد بن زنجويه عن (١) يجيى بن بكير قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آلهِ وسلم: «مَن حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَربَعِينَ حَدِيثًا مِن السَّنَّةِ حَتَّى يُؤَدِيها إلَيهِم كُنتُ لَه شَفِيعًا أو شَهيدًا يَومَ القِيامَةِ».

قال أبوعمر: هذا أحسن إسناد جاء به هذا الحديث، ولكنه غير محفوظ ولا معروف من حديث مالك، ومن رواه عن مالك فقد أحطاً عليه وأضاف ما ليس من روايته عليه. اهـ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (أحمد بن عبدالله ومسلمة)، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه فمسلمة توفي سنة ثلاث و خمسين و شلاعالة كما في «تاريخ علماء الأندلس» (ج٢ ص١٣٠)، وتوفي ابن عبدالبر سنة ثمان وستين وأربعمائة كما في مقدمة «التمهيد»، فلا يكون تلميذاً لمسلمة، وإبدال (عَن) بواو العطف كثير في «حامع بيان العلم وفضله».

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: (ويجيى بن بكير)، والصواب ما أثبتناه، وابن زنجويه لم يرو عن مالك كما يعلم
 من ترجمته من «تَهذيب التهذيب» و«طبقات الحنابلة».

وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (ج١ ص١٥): رواه ابن عبدالبر في «العلم» من حديث ابن عمر وضعفه.

قال أبوعبدالرحمن: هذا الحديث في سنده يعقوب بن إسحاق العسقلاني: قال الذهبي في «الميزان»: كذاب فإنه قال حدثنا حميد بن زنجويه حدثنا يحيى بن بكير عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً «من حَفِظً عَلَى أُمَّتى أُربَعِين حَدِيثًا». اهم

٧٠٠ قال ابن عبدالبر رحمه الله ص(٥١): وأخبرنا أحمد أنا مسلمة أنا يعقوب بن إسحاق المعروف بابن حجر ومحمد بن أحمد بن عمر قال: حدثنا أحمد بن صالح وعلي بن عيسى عن عمرو بن الأزهر عن أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آلهِ وسلَّم: «مَا مِن مُسلِمٍ يَحفَظُ عَلَى أُمَّتِي أَربَعِينَ حَدِيثًا يُعلَّمُهُم بِهَا أَمرَ دِينِهم إِلاَّ جِيءَ بهِ يَومَ القِيامَةِ فقيلَ لَه: اشفَعْ لِمَن شِئتَ».

الحديث في سنده عمرو بن الأزهر، قال أحمد: كان يضع. كما في «الميزان»، وفيه أبان بن أبي عياش: قال النسائي وغيره: متروك. كما في «الميزان».

فالثلاثة الأحاديث لا يثبت منها شيء.

٢٠٩ ثم وَحدت للحديث طريقًا رَابِعةً مِن حديثِ أبي الدرداء ، ذَكَرَها ابن
 حبان في ترجمة عبدالملك بن هسارون بن عنترة (ج٢ ص١٢٨) مسن
 «الضعفاء»، وقال: إن عبدالملك ممن يضع الحديث، لا يحل كتبة حديثه إلا
 على جهة الاعتبار.

وقد استوعب ابن الجـــوزي رحمه الله طـــرقه في "العلل المتناهية" (ج ا

ص١١١-٩١١) ثم قال: هذا حديث لا يصحُّ عن رسول الله صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم، ثم ذكر ما في طرقه.

قال أبوعمر بن عبدالبر رحمه الله عقب هذه الأحساديث: قال أبوعلي: وليس يُروى هذا الحديث عن النبي صلّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلّم من وَجهٍ ثابتٍ.

وقال النووي رحمه الله في مقدمة «الأربعين»: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كُثُرت طرقه.

• ٢١- قال أبونعيم رحمه الله في «الحلية» (ج١ ص٣٦٧): حدثنا أبومحمد بن حيان ثنا محمد بن عبدالرحيم بن شبيب (١) ثنا إسحاق الطائي الكوفي ثنا عمرو بن خالد الكوفي ثنا أبوهاشم الرماني عن زاذان أبي عمر الكندي عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أنا شَفِيعٌ لِكُلِّ رَجُلَينِ اتَّخَيَا في الله مِن مَبعَثِي إلى يَومِ القِيامَةِ».

الحديث في سنده عمرو بن خالد الكوفي وهو أبوخالد الواسطي الراوي للمسند المنسوب إلى زيد بن علي، وهو كذّاب عند المحدثين كما في ترجمته من «الميزان» و«تهذيب التهذيب».

وأما مدافعة القاضي حسين السياغي رحمه الله عن عمرو بن حالد كما في مقدمة «الروض النضير» فليست بمقبولة، وقد أفصحت تلك المدافعة عن

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبدالرحيم بن شبيب: هو محمد بن عبدالرحيم بن إبراهيم بن شبيب ترجمته في «أحبار أصبهان» لأبي نعيم (ج٢ ص٢٢)، وفي «تاريخ بغداد» (ج٢ ص٣٦٤)، وفي «طبقات القراء الكيار» للذهبي (ج١ ص١٨٩)، وفي «غاية النهاية» للحزري (ج٢ ص١٦٩) أنه إمام ضابط مشهور ثقة.

اعتقاد القاضي حسين، وأنه شيعي، عفا الله عنا وعنه.

أما بقية السند فثقات إلا إســحاق الطائي الكوفي، فيُــنظرُ في حــاله، وأحشى أن يكون إسحاق بن بشر الكاهلي الكوفي وهو كذّاب.

٣١١ عبدالله بن الحسين عبد الله (ج٢ ص٣٥٣) من «الحليسة»: حدثنا عبدالله بن عمد بن عثمان الواسطي ثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم الناعلي بن الحسين ابن الخواص ثنا عبدالله بن إبراهيم بن الهيثم الغفاري ثنا مالك بن أنس والعمري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَن قَضَى لأَخِيهِ حَاجَةً كُنتُ وَاقِفًا عِندَ مِيزَانِهِ، فإِنْ رَجَعَ وإلا شُفعتُ لَه».

غريب من حديث مالك تفرد به الغفاري.

الحديث في سنده عبدالله بن إبراهيم الغفاري: قال الذهبي في «الميزان»: نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الدارقطني: حديثه منكر.

فعلى هذا فالحديث لا يثبت بهذا السند.

١٧٧- قال الطبراني رحمه الله في «الكبير» (ج ١٠ ص ٢٠١): حدثنا الحسين بن إستحاق التستري وعبدان بن أحمد قالا: ثنا محمد بن مصفى ثنا بقية بن الوليد ثنا إسماعيل بن عبدالله الكندي عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله قال: قال رسسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: ﴿يُوفِيهِم أَحُورَهُم ويَزِيدُهم مِن فَضلِهِ ﴾ قسال: «أجُورَهُم: يُدخِلُهم الجنَّة، ويَزِيدُهُم مِن فَضلِهِ ﴾ قسال: «أجُورَهُم: يُدخِلُهم الجنَّة، ويَزِيدُهُم مِن فَضلِهِ ﴾ قسال: «أجُورَهُم: يُدخِلُهم المَعرُوف في مِن فَضلِه: الشَّفَاعَةُ لِمَن وَجَبَت لَه الشَّفَاعَةُ لِمَن صَنَعَ إِلَيهُم المَعرُوف في الدُّنيَا».

الحديث قال الهيئمي في «المحمسع» (ج٧ ص١٣): رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير»، وفيه إسمساعيل بن عبدالله الكندي، ضعفه الذهبي من عند نفسه، فقال: أتَى بنحير منكر. وبقية رجاله وتَّقوا.

وعزاه الحافظ ابن كثير في «التفسير» (ج١ ص٩١٥) إلى ابن مردويه، ثم قال: وهذا إسناد لا يثبت.

وقد تقدم الحديث برقم (٧٨).

٣١٧ – قال أبوطالب في أماليه، ص(٤٤٣): حدثنا أبوالحسين يجيى بن الحسن ابن محمد بن عبدالله الحسني قال: على بن محمد بن مهرويه القزويني قال: حدثنا داود بن سليمان الغازي قال: حدثنا على بن موسى الرضاعن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن على عن أبيه على بن أبي طالب عليه على بن الحسين عن أبيه الحسين بن على عن أبيه على بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ثَلاثَةٌ أَنَا شَفِيعٌ لَهُم يَومَ القِيامَةِ: الضَّارِبُ بِسَيفِهِ أَمَامَ ذُريَّتِي، والقَاضِي لَهم حَوائِحَهم عندَمَا اضطرُوا إلَيهِ، والمُحِبُ لَهم بقلبه ولِسَانهِ الها

نقلت هذا الحديث من هذا الكتاب لا للاعتماد عليه ولكن لقصد بيان هذا الحديث، فقد قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال»: داود بن سليمان الحرجائي الغازي عن على بن موسى الرضا وغيره، كذبه يجيى، و لم يعرفه أبوحاتم، وبكل حال فهو شيخ كذاب له نستخة موضوعة على الرضا، رواها على بن محمد بن مهرويه القزويني الصدوق عنه. أهـ

وذكر في ترجمــة على بن موسى أن لداود بن ســـليمان القزويين عنه نسخة.

وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» ص(٢٩٧): موضوع، كما قال في «المختصر».

١٧١- قال الإمام الخطيب البغدادي في «تاريخه» (ج٣ ص٣٤٨): أنبأناه محمد ابن أحمد بن رزق البزار ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان قالا: حدثنا محمد بن عمر القاضي الحافظ حدثنا محمد بن الحسن بن سعدان المروزي حدثنا محمد بن عبدالله السرحسي حدثني المهتدي بالله أمير حدثنا محمد بن عبدالكريم بن عبيدالله السرحسي حدثني المهتدي بالله أمير المؤمنين حدثني علي بن هاشم بن طبراخ عن محمد بن الحسن الفقيه عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس قال: قال العباس: يا رسول الله ما لنا في هَذَا الأمر قال: «لي النّبوة ولكم الخِلافة بكم يُفتِح هَذَا الأمر وبكم يُختَم المُوران الله ما لنا في هَذَا الأمر قال: «لي النّبوة ولكم الخِلافة بكم يُفتِح هَذَا الأمر وبكم يُختَم الله عن دا الله ما لنا في هَذَا الأمر الله عن دا الله ما لنا في هَذَا المُر قال: «لي النّبوة ولكم الخِلافة بكم يُفتِح هَذَا الأمر وبكم يُختَم الله عن دا الله ما لنا في هَذَا المُر عند الله عن دا الله ما لنا في هَذَا المُر الله عند الله ما لنا في هَذَا المُر الله عند الله عند الله ما لنا في هَذَا المُر عند الله عند الله عند الله ما لنا في هَذَا الأمر الله عند الله عند الله ما لنا في هَذَا المُر الله عند الله عند الله ما لنا في هذا المُر الله عند اله عند الله عند

هذا آخر حديث ابن الفضل وزاد ابن رزق: قــال: قال النّبيُّ صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم للعبَّاس: «مَن أَحَبَّكَ نَالَتهُ شَفَاعَتي، ومَن أَبغَضَكَ فَلا نَالَتهُ شَفَاعَتي،

قال أبوعبدالرحمن: محمد بن الحسن بن سعدان المروزي ومحمد بن عبدالكريم بن عبيدالله السرحسي لم أحد ترجمتهما. ومحمد بن الحسن الفقيه هو الشيباني وهو ضعيف. وابن أبي ليلى هو محمد ضعيف، والحديث ضعيف حدًا.



# فصل الأسباب الماتعة من الشفاعة

٧١٥ قال عبدالله بن أحمد رحمه الله في «المسند» (ج١ ص٧١): وحدت في كتاب أبي: ثنا محمد بن بشر حدثني عبدالله بن عبدالله بن الأسود عن حصين بن عمر عن مخارق بن عبدالله بن حابر الأحمسي عن طارق بن شهاب عن عُثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم: «مَن غَشَّ العَرَبَ لم يَدخُلُ في شَفَاعَتِي، ولم تَنلُهُ مَودَّتِي».

الحديث أخرجه الترمذي (ج٥ ص٣٨١) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حصين بن عمر الأحمسي عن مخارق، وليس حصين عند أهل الحديث بذاك القوي.

وقال المناوي في وفيض القدير»: وحصين (١) بن عمر الأحمسي، قال الذهبي: ضعَفوه. وقال ابن تيمية: ليس عند أهل الحديث بذاك، والرواية النّكرة (٢) ظاهرة عليها، وقد أنكر أكثر الحفاظ أحاديث حصين. وقال البخاري وأبوزرعة: هو منكر الحديث. اها

<sup>(</sup>١) في فيض القدير: (حفص بن عمر)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في فيض القدير: (المنكرة). والصواب ما أثبتناه، ومعنى هذا الكلام في (اقتضاء الصراط المستقيم) ص(١٥٧).

وقال الذهبي في «الميزان»: قال البخاري: منكر الحديث. ضعفه أحمد، وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبوحاتم: واه جدًا واتهمه بعضهم. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه معاضيل، ينفرد عن كل من روى عنه، ثم ذكر الذهبي أن الترمذي روى له هذا الحديث.

٢١٦ قال محمد بن وضاح رحمه الله في كتابه «البدع والنهي عنها»: نا أسد (١) قال: نا عبدالله بن حالد عن أبي عبدالسلام قال: سمعت بكر بن عبدالله المزني أن النبي صلى الله عليه وعلى آلهِ وسلم قَالَ: «حَلَّت شَفَاعَتِي لأَمَّتِي إلاَّ صاحِبَ بدعَةٍ».

الحديث ضعيف لأنه مرسل، وفيه أيضًا أبوعبدالسلام: وهو صالح بن رستم، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: مجهول لا نعرفه.

وتعقب الذهبي كلام أبي حاتم، فقال: قلت: قد روى عنه اثنان فخفت الجهالة. أهـ المراد من «الميزان».

٧١٧ - قال الإمام الآجري رحمه الله في «الشريعة» ص(٣٣٧): أخبرنا أبوجعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبومعاوية عن عاصم عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: مَن كذب بالشَّفَاعَةِ فَلَيسَ لَه فِيها نَصِيبٌ.

الحديث قال الحافظ في «الفتح» (ج١١ ص٢٦٦): وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن أنس فذكره.

٢١٨- قال أبونعيم رحمه الله في «الحليسة» (ج٩ ص٤٥٢): حدثنها محمد ثنا

<sup>(</sup>١) هو أسد بن موسى الملقب بأسد الستة.

محمد ثنا محمد بن أسلم ثنا عبدالحكم بن ميسرة ثنا سعيد بن بشير صاحب قتسادة عن قتادة عن أنس قسال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيه وعَلَى آلِهِ وسلَّم: «صِنفَانِ مِن أُمَّتِي لا تَنالُهم شَفَاعَتِي يَومَ القِيامَةِ: المُرجِئَةُ والقَدَريَّةُ».

الحديث في سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف، وعبدالحكم بن ميسرة قال الذهبي في «الميزان»: قال أبوموسى المديني: لا أعرف بحرح ولا تعديل. قال الحافظ في «اللسان»: وقد عرفه غيره، ثم ذكر عن الدارقطني أن عبدالحكم يُحدِّث بما لا يُتابع عليه، وأن النسائى ذكره في «الضعفاء».

وشيخ أبي نعيم هو محمد بن أحمد بن يزيد، وشيخ شيخه هو محمد بن أحمد بن أحمد بن زهير، كما في «الحلية» (ج٩ ص٢٤٩).

ا أما محمد بن أحمد بن زهير فهو الطوسي، وصفه الذهبي في «العبر» (ج٢ ص١٧١) بأنه حافظ مصنف.

وأما شيخ أبي نعيم فلم أحد ترجمته (١).

وقد حساء هذا الحديث من حديث ابن عبساس، ذكره ابن حبسان في «الضعفاء» (ج٢ ص١٠٩) من طريق على بن نزار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلَّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلَّم.

وقد قال في ترجمة علي بن نزار: إنه منكر الحديث، ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات.

والحديث ذكـره الذهبي في «الميزان» في ترجمة على بن نزار لكن لفظه:

<sup>(</sup>١) وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله حديث أنس في العلل المتناهية من طرق إلى أنس وبيَّن ما في كل طريق. وذكر الذهبي طريقًا من طرقه إلى الميزان في ترجمة سعيد بن ميسرة.

«صِنفَان مِن أُمَّتِي لَيسَ لَهُما فِي الإسلام نَصِيبٌ: المُرجَعَةُ والقَدَريَّة».

وذكر في ترجمة على، وقال: إن يجيى قال: إنَّ عليَّ بن نزار ليس بشيء وقال الأزدي: ضعيف جدًا.

٧١٩ قال أبونعيم رحمه الله في «الحليمة» (ج٧ ص٣٣): حدثنا محمد بن الحسن بن يزيد أن هرمز المعدل التُستَرِي ثنا يعقوب بن روح ثنا الحسن بن يزيد الحصاص (١) ثنا إسماعيل بن يجيى ثنا مسعر عن حميد بن سعد عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلّم يَقُولُ: ﴿إِذَا دَحَلَ أَهلُ الجُنَّةِ الجُنَّةَ ، وأَهلُ النَّارِ النَّارِ النَّارَ ، فقِيلَ لى : يا محمد الشفع، فاحرِج من أحبَبت مِن أُمَّتِك ﴾ قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى وعلى آلهِ وسلّم: ﴿فَا فَعَنِي يَومَ فِي مُحرَّمَةٌ عَلَى رَجُلٍ لَقِي الله بِشَتَمَةِ رَجُلٍ مِن أُصحابي ﴾.

غريب من حديث مسعر، تفرد به عنه إسماعيل بن يجيى التيمي.

الحديث في سنده إسماعيل بن يجيى التيمي وقد قـــال صالح بن محمد بن حزرة: كان يَضَعُ. وقال الأزدي: ركن من أركان الكذب، لا تحل الرواية عنه. وقال أبوعلي النيســـابوري الحافظ والدارقطني والحاكم: كذَّاب. أهمن «الميزان».

وأبوسلمة بن عبدالرحمن لم يسمع من أبيه، كما في «تَهذيب التهذيب» عن على بن المديني وأحمد وابن معين وغيرهم.

• ٢٧ – قال أبونعيــــم رحمه الله في «الحليـــة» (ج١ ص٨٦): حدثنا محمد بن

<sup>(</sup>١) الحسن بن يزيد ترجمته في «تاريخ بغداد» (ج٧ ص٤٥٢) قال: وكان ثقة.

المظفر (۱) ثنا محمد بن حعفر بن عبدالرحيم ثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم ثنا عبدالرحمن بن عمران بن أبي ليلى -أخو محمد بن عمران ثنا يعقوب بن موسى الهاشمي عن ابن أبي رواد (۱) عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم: المَن سَرَّهُ أَن يَحيا حَيَاتِي، ويَمُوتَ مَمَاتِي، ويَسكُن حَنَّة عَدن غَرسَها ربّي، فليُوال عَلِيًّا مِن بَعدِي، وليُوال وَلِيَّه، وليَقتَدِ بالأَثِمَةِ مِن بَعدِي، فإنَّهُم عِترتِي فليُوال عَلِيًّا مِن بَعدِي، وليُوال وَلِيَّه، وليقتَدِ بالأَثِمَةِ مِن بَعدِي، فإنَّهُم عِترتِي خُلِقُوا مِن طِينَي، رُزقُوا فَهما وعِلمًا، ووَيلٌ لِلمُكَذَّبِين بِفَضلِهم مِن أمَّي، لِلقاطِعِين فِيهم صِلَتِي، لا أَنَالَهم الله شَفَاعَتِي».

هذا سند مظلم ومتن موضوع، وأحمد بن محمد بن يزيد لعله أبوبكر النرسي، وترجمته في «تاريخ بغداد» (ج٥ ص١٢٠) ما ذكر عنه راويًا سوى محمد بن جعفر المعروف بزوج الحرة، ولم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً ومحمد بن جعفر بن عبدالرحيم وعبدالرحمن بن عمران ويعقوب بن موسى ما وجدت لهم تراجم بعد البحث عنهم.

الأزهري حدثنا المعافى بن زكريا الجريري حدثنا محمد بن مزيد بن أبي الأزهري حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا سعيد بن عامر عن قابوس الأزهر حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا سعيد بن عامر عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبي عن حده عن حابر قال: رأيتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم وهُو يَفحَجُ بَين فَخِذَي الحُسَين ويُقبِّل زُبيبَتَهُ ويقول:

<sup>(</sup>١) محمد بن المظفر: ترجمته في وتاريخ بغدادي (ج١٣ ص٢٦٢)، ووتذكرة الحفاظ، ص(٩٨٠) ووتذكرة الحفاظ، ص(٩٨٠)

<sup>(</sup>٢) ابن أبي روّاد: هو عبدالعزيز، ثقة، تكلم فيه من أحل الإرجاء.

المعافية

﴿لَعَنَ الله قَاتِلُكَ ﴾ قال حابرُ: فقلتُ: يا رسولَ الله ومَن قـاتِله ؟ قال: ﴿رَجُلٌ مِن أُمَّتِي يُبغِضُ عِترَتِي لا يَنَالُه شَفَاعَتِي كَأْنِي بِنَفسِهِ بَين أَطبَاقِ النَّيرانِ يَرسبُ تَارَةٌ ويَطفُو أَحرَى وإِنَّ حَوفَه لَيَقولُ: عِقْ عِقْ ﴾.

ثم ذكر أنَّه مُوضوع سندًا ومتنَّا وبيَّن علله، والله أعلم.

٣٢٧- قال أبونعيم في «الحلية» (ج٥ ص١٩٧): حدثنا سليمان بن أحمد ثنا عمد بن محمويه الأهوازي الجوهري ثنا أبوالربيع عيسى بن على الناقد ثنا موسى بن إبراهيم المروزي ثنا عمرو بن واقد عن زيد بن واقد عن مكحول عن سعيد بن المسيب قال: لَمَّا فُتِحت أداني خُراسان، بَكَى عمر بن الخطاب، فدحل عليه عبدالرحمن بن عوف، فقال: ما يُبكِيكَ يا أمير المؤمنين، وقد فتح الله عليك مثل هذا الفتح? قال: وما لي لا أبكي، والله لوددت أنَّ بَيننا وبَينَهم بَحرًا مِن نار، سَمِعت رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم يقول: «إذا أقبَلت راياتُ ولَد العبَّاسِ مِن عِقاب خُراسان حَماد المنعي الإسلام، فَمَن سار تَحت لوائِهم لم تَنَلهُ شَفَاعَتي يَومَ القِيامَةِ».

الحديث ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (ج٢ ص٣٨) وقال: هذا حديث موضوع بلا شك. وواضعه من لا يرى لدولة بني العباس.

قال أبومسهر: عمرو بن واقد ليس بشيء. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: يَقلِب الأسانيدَ ويَروِي المناكير عن المساهير فاستحق الترك.

قال أبوزرعة: وزيد بن واقد ليس بشيء.

#### فائدة:

قال أبومحمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمدِ بن إدريس كما في «تفســـير ابن كثير، (ج؛ ص٧٧٥): حدثنا أبي حدثنا أبوتوبة الربيع بن نافع حدثنا أخبرني عبدالرحمن حدثني رجلٌ من كندة قال: أتيت عائشة فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب، فقلت: حدَّثـــكِ رسول الله صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم أنَّه كَان يَأْتِي عليه ساعةً لا يملكُ لأحدِ فيها شَفَاعَةٌ؟ قالت: نَعم، لَقَـــد سَـــاْلَتُه عَن هَذا وأَنَا وهُو في شِعَار واحدٍ، قـــال: «نَعَم حِين يُوضَعُ الصِراطُ لا أَملِكُ لأحدٍ فِيها شَفَاعَةٌ حَنَّى أَعلمَ أَينَ يُســـلكُ بي، ويَومَ تَبيُّضُ وُجُوهٌ، وتَسوَدُ وُجُوهٌ حَتَى أَنظُر مساذا يُفعَلُ بي-أو قَسال: يُوحَى-، وعند الجِسر حَتَّى يَستَحِدُّ ويَستَحِرًّا، قالت: ومَا يَستَحِدُّ وما يَستَحِرُ قال: اليَستَحِدُ حَتَى يَكُونَ مَثلَ شَفَرَة السَّيفِ، ويَستَحِرُ حَتَّى يَكُونَ مِثلَ الجَمرَة، فَأُمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَحُوزُهُ لا يَضُرُّه، وأمَّا الْمُنسافِقُ فَيَتَعَلَّقُ حَتَّى إِذَا بَلغَ أوسَطَه حرّ مِن قَدَمَيه، فيهـوي بيديه إلى قَدَميهِ ٥. قالت: فهل رأيت من يسعَى حافِيًا فتَأْخُذُهُ شُوكَةٌ حَتَّى تَكَادُ تَنفُذُ قَلَمَيه؟ فإنَّها كَذٰلِكَ يَهوي بيَدِه ورَأْسِهِ إلى قدميهِ، فتَضربُه الزَّبَانيةُ بحُطَّاف في نَاصِيتِهِ وقَدَمِهِ، فتَقذِفُهُ في جَهَنَّم فيَــهوي فيها مِقدَارَ حمسينَ عَامًا. قُلتُ: ما ثِقلُ الرَّجُل؟ قَالَت: ثِقَلُ عَشر حَلِفَ التَّ سِمَان فَيَوَمَٰئِذٍ ﴿ يُعرَفُ الجُحرِمُون بسيمَاهُم فَيُؤخَذُ بِالنَّوَاصِي والأَقدَامِ ﴾.

هذا حديث، غريب جدًا، وفيه ألفاظٌ منكرٌ رفعــها، وفي الإسناد من لم يسمَّ، ومثله لا يحتج به، والله أعلم. اهـ



# الشفاعات الدنيوية

الشفاعات الدنيوية منها ما هو مشروع، ومنها ما ليس بمشروع، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنسَهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنسَهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفلٌ مِنْهَا وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيءٍ مُقِيتًا﴾.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: ﴿من يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنها﴾ أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك، ﴿وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّعَةً يَكُن لَهُ كِفلٌ مِنها﴾ أي يكون عليه وزرَّ من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلَّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلَّم أنه قال: «اشْفَعُوا تُوْجَرُوا ويَقضي الله عَلَى لِسَان نَبيِّهِ مَا شَاءَ». أه المراد منه.

وقد حاءت السنة المطهرة ببيان ما يحل من الشفاعة وما يحرم.

٣٢٧ قال البخاري رحمه الله (ج٣ ص٩٩): حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبدالواحد حدثنا أبوبردة (١) بن عبدالله بن أبي بردة حدثنا أبوبردة

<sup>(</sup>١) أبوبردة: هو بريد بن عبدالله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وفي الأصل: (أبوبريدة) وكذا في الطبعة الحلبية مع «الفتح» (ج٤ ص٤٤)، وفي الطبعة السلطانية: (أبوبردة)، وفي المامش: أبوبردة هكذا التي بأيدينا. وقال القسطلاني: أبوبريدة. اهـ.

وما في الطبعة السلطانية هو الصحيح، فهو أبوبردة، واسمه: (بريد)، تصغير: (برد).

ابن أبي موسى عن أبيه رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم إذا حاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: «اشفَعُوا تُؤخَرُوا ويَقضِي الله عَلَى لِسَان نَبيِّهِ صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم مَا شَاءَ».

الحديث أعاده البخاري (ج١٦ ص٤٤) من طريق محمد بن العلاء حدثنا أبوأسامة عن بريدة: وأخرجه مسلم (ج٤ ص٢٠٢)، وأبوداود (ج٥ ص٣٤٦)، والنسائي (ج٥ ص٨٥)، والنسائي (ج٥ ص٨٥)، وأحمد (ج٤ ص٣٤٦)، والجميدي (ج٢ ص٣٤٠)، والبيهقي (ج٨ ص٢٦)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» ص(٥٧).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وبريد يكني أبا بردة أيضًا، وهو كوفي ثقة في الحديث، روى عنه شعبة والثوري وابن عيينة.

كذا قال الترمذي وقد عرفت أنه بريد بن عبدالله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري.

عَ ٢٧- قَالَ أَبُودَاوَدَ رَحْمُهُ اللهُ (جَ ٥ ص ٣٤٧): حدثنا أَحَدُ بن صالح وأحمد بن عمرو بن دينار عن وهب عمرو بن السرح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب ابن منبه عن أخيه عن معاوية: اشفَعوا تُؤجَرُوا فَإِنِّي لأُرِيدُ الأَمرَ فَأُوَّحِرُوا كَيما تَشْفَعُوا فَتُوْجَرُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آلهِ وسلم قَالَ: «اشْفَعُوا تُؤجَرُوا».

الحديث أخرجمه النسمائي (ج٥ ص٥٥)، والخرائمطي في «مكمارم الأخلاق» ص(٧٥) ورجاله رجال الصحيح.

٢٢٥ قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص١٨٤): ثنا عبدالصمد ثنا حماد - الله الإمام أحمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيد عن

حده قال: شهدت رسول الله صلّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلّم يومَ حُنين، وجَاءتهُ وُفُودُ هَوازِنَ، فَقَالُوا: يا محمَّدُ إِنَّا أُصلٌ وعَشِيرةٌ فمُنَّ عَلَينا مَنَّ الله عَلَيك، فإنَّه قد نَزَلَ بِنا مِن البلاءِ ما لا يَخفَى عليك، فقال: «احتَسارُوا بَينَ نسَائِكُم وأُموَالِكُم وأَبنَائِكُم».

قالوا: حيَّرتَنا بَين أحسَابنا وأموالِنا، نَختارُ أَبنَاءنَا.

فقال: «أمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبِدِاللَّطَلِبِ فَهُو لَكُم، فَإِذَا صَلَّيتُ الظَّهرَ فَقُولُوا: إِنَّا نَستَــشفِعُ بِرَسُــولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلىه وَعَلَى آلهِ وسَـلَم عَلَى اللهِ عَلَى آلهِ وسَلَّم فِي اللهِ عَلَيه وَعَلَى آلهِ وسَلَّم فِي اللهِ عَلَيه وَعَلَى آلهِ وسَلَّم فِي نَسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا».

قالَ: فَفَعَلُوا، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَعَلَى آلَهِ وَسَلَّمَ : «أَمَّا مَــَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبِدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمٍ».

وقال المهاجرون: مَا كَانَ لنَــا فهو لرسولِ الله صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم. وقالتِ الأنصار مِثل ذلك.

وقال عُيينة بنُ بَدر: أمَّا مَا كَانَ لِي ولبَني فزارةَ فلا.

وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا.

وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا.

فقالت الحيَــان(١): كَذَبت، بل هُو لرسولِ الله صلَّى الله عليه وعَلى آلهِ

 <sup>(</sup>۱) كذا، وفي «المسند» (ج٢ ص٢١٨)، وفي «سيرة ابن هشام» (ج٢ ص ٤٩٢)، و«البـــداية»
 (ج٤ ص ٣٥٣): (فقالت بنوسليم: لا ما كان لنا فهو لرسول الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ
 وسلّم، قال: يقول عباس: يا بني سليم وهنتموني).

وسلم.

فقسال رسول الله صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيهِم نِسَاءهُم وأَبنَاءهُم، فَمَن تَمَسَّكَ بِشَيءٍ مِنَ الفَيءِ فَلَهُ عَلَينَا سِتَّةُ فَرَائِضَ مِن أُوَّل شَيء يُقِيئُهُ الله عَلَينَا».

ثُمُّ ركبَ راحلتَه وتعلَّق به النَّــاسُ، يقولون: اقسمْ علينَا فَيَفَنَا بَينَنَا حَتَّى أَلِحُوهُ إلى سمرة فخطفت رداءه.

فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّــاسُ رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي، فَوَالله لَو كَانَ لَكُم بِعَدَدِ شَحَرِ تِهَامَةً نَعَمَّ لَقَسَمتُهُ بَينَكُم، ثُمَّ لا تُلفُونِ بَجِيلاً وَلا حَبَانًا وَلا كَذُوبًا ﴾.

ثم دنا من بعيره فأحد وبرةً من سِنَامه فحعلَها بين أصابعه السَّبَابة والوسطى، ثمَّ رفعَها، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَيسَ لِي مِن هَذَا الفَيءِ [ وَلا هَذِهِ الوَبَرَةِ](٢) إلاَّ الخُمُسُ وَالحُمُسُ مَردُودٌ عَلَيكُم، فَرُدُوا الخِيَاطَ وَالمُخِيطَ فَإِنَّ الغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهلِهِ يَومَ القِيَامَةِ عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا».

فقامَ رحلٌ معه كَبُّــةٌ مِن شَعر، فقال: إنِّي أحدَّتُ هَذِه أُصلِحُ بِها بَردَّعَة بعيرٍ لي دَبِرَ. قال: «أمَّا مَا كَانَ لي وَلِبَنِي عَبدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَك».

فقال الرَّحلُ: يَا رَسُولُ اللَّهُ أَمَا إِذَا بَلَغَت مَا أَرَى فَلَا أَرَبَ لِي وَنَبْذُهَا

الحديث أخرجه أحمد (ج٢ ص٢١)، وابن إسحاق كما في «سيرة أبن هشام» (ج٢ ص٤٨٩). وعند أحمد في الموضع الثاني، وعند ابن هشام تصريح ابن إسحاق بالتحديث، ولكنه ينتهي عند قوله: «فرُدُّوا عَلَى النَّاسِ

<sup>(</sup>٢) في «المسند» بدل ما بين المعكوفين كلام غير مفهوم. لذا نقلناه من «سيرة ابن هشام» (ج٢ ص ٢٩٤).

أبناءهم ونساءهم الوبقيته عند ابن إسحاق بدون سند، فتمام الحديث بسند أحمد صعيف لعنعنة ابن إسحاق، وما في «سيرة ابن إسحاق، لأنه لم يسق سنده فهو معضل.

٣ ٢٢٦ قال البخاري رحمه الله (ج٩ ص٤٠): حدثني محمد (١) أخبرنا عبدًا عبدالوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدًا يُقالُ له: مُغِيثٌ كَأْنِي أَنظُرُ إِليهِ يَطوفُ خَلفَهَا يَبكي وَدُموعُه تَسيلُ عَلى لِحيَتِهِ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم لِعبّاس: «يَا عَبّاسُ أَلا لَحيَتِهِ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم لِعبّاس، فقالَ النَّبيُّ صَلّى الله تَعجَبُ مِن حُبٌ مُغِيثٍ بَرِيرَة، وَمِن بُغضِ بَرِيرَة مُغِيثًا؟ الله قَالُ النَّبيُّ صَلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم: «لَو رَاجَعتِهِ الله قَالَ: ﴿ إِنَّمَا عَلَيه وعلى آلهِ وسلّم: ﴿ لَو رَاجَعتِهِ الله قَالَت: يَا رَسُولَ الله تَامُرُينٍ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا الله قَالَت: لا حَاجَة لي فِيهِ،

الحديث أخرجه أبوداود (ج۲ ص۲۲۱)، والنســـائي (ج۸ ص۲۲)، وابن ماجة (ج۱ ص۲۷۱).

٧٢٧ ـ قال ابن ماجه رحمه الله (ج١ ص٦٣٥): حدثنا هشمام بن عمار ثنا معاوية بن يجيى ثنا معاوية بن يزيد (٢) عن يزيم عن أبي

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في والفتح، محمد هو ابن سلام، على ما بينته في والمقدمة.

وقد أخرجه النسائي عن محمد بن بشار، وابن ماحة عن محمد بن المثنى ومحمد بن خلاد الباهلي قالوا: حدثنا عبدالوهاب الثقفي. وابن بشار وابن المثنى من شيوخ البخاري فيحتمل أن يكون المراد أحدهما.

<sup>(</sup>٢) معاوية بن يزيد: هو معاوية بن سعيد. وهم هشام بن عمار فقال: معاوية بن يزيد كما في وتهذيب التهذيب.

مينافري

الخير (١) عن أبي رهم قسال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم: «مِن أَفضَلِ الشَّفَاعَةِ أَن يُشَفَّعَ بَينَ الاثنينِ في النِّكَاحِ».

قال المعلق في «الزوائد»: هذا إسناد مرسل، أبورهم هذا اسمه أحزاب بن أسيد بفتح الهمزة وقيل بضمها، قال البخاري: هو تابعي، وقال أبوحاتم ليست له صحبة.

<sup>(</sup>١) أبوالخبر: هو مرثد بن عبدالله اليزيي.

## **فصل** ما لا تحل الشفاعة فيه

٢٧٨ - قال البخاري رحمه الله (ج٢ ص٥١٥): حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن قُريشًا أهمهم شأنُ المَرَاةِ المُحزُومِيَّة الَّتِي سَرَقَت فقالُوا: ومَن يُكلِّمُ فيهَا رسُولَ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم؟ فَقَالُوا: ومَن يَحتَرِئُ عَليهِ إِلا أسامَةُ بنُ زَيدٍ حِبُّ رَسُولِ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم؟ فَكلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم؛ فَكلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم: ﴿ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِن حُدُودِ الله؟ ﴾ ثمَّ قامَ صَلّى الله عَليه وعلى آلهِ وسلّم: ﴿ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِن حُدُودِ الله؟ ﴾ ثمَّ قامَ فَاختَ طَبَ مُحدًا فَالَ: ﴿ إِنَّمَا أَهلَكَ الَّذِينَ قَبِلُمُ النَّهُم كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيهِ الحَدَّ، وَايْمُ الله لَو أَنْ فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَت لَقَطَعتُ يَدَهَا ﴾.

الحديث أعاده البحاري (ج١٦ ص٨٧) من طريق سعيد بن سليمان حدثنا الليث به، وأخرجه مسلم (ج٣ ص١٣١)، وأبوداود (ج٤ ص٣٥)، والترمذي (ج٢ ص٤٤٤) وقال: حسن صحيح. وابن ماجة (ج٢ ص١٥٨)، والنسائي (ج٨ ص١٦،٦)، وابن الجارود ص(٢٧٢)، وأحمد (ج٣ ص١٦٢)، والدارمي (ج٢ ص١٧٣)، والطحاوي في «مشكل وأحمد (ج٢ ص٢٧٦)، والبيهقي في «السنن» (ج٨ ص٣٣٣).

٢٢٩ قال أبوداود رحمه الله (ج٤ ص٢٣): حدثنـــا أحمد بن يونس حدثنـــا

زهير حدثنا عمارة بن غزية عن يجيى بن راشد قال: حلسنا لعبدالله بن عمر فخرج إلينا فحلس فقال: سَمِعتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليه وعَلَى آلهِ وسلَّم يَقُولُ: «مَن حَالَت شَفَاعَتُهُ دُونَ حَــدٌ مِن حُدُودِ الله فَقَد ضَــادٌ الله، ومَن خَاصَمُ في بَاطِلٍ وَهُو يَعلَمُهُ لَم يَزَل في سَخَطِ الله حَتَّى يَنْزِعَ عَنهُ، وَمَن قَالَ في مُؤمِن مَا لَيسَ فِيهِ أَسكَنَهُ الله رَدغَةَ الخَبَال حَتَّى يَخرُجَ مِمَّا قَالَ».

الحديث أخرجه أحمد (ج٢ ص٧٠)، والحاكم (ج٢ ص٢٧)، والبيهقي (ج٨ ص٣٣)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وسكت عليه الذهبي.

... - طريق أخرى: قال أبوداود رحمه الله (ج٤ ص٢٣): حدثنا على بن الحسين بن إبراهيم حدثنا عمر بن يونس حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري حدثني المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلَّى الله عليه وعلى آلهِ وسلَّم بمعناه، قال: «ومَن أَعَانَ عَلَى خُصُومةٍ بظُلم فَقَدَ بَاءَ بِغَضَب مِن الله عَزَّ وجلَّ».

الحديث في سنده المثنى بن يزيد، قسال الذهبي في «الميسزان»: تفرد عنه عاصم بن محمد العمري.

وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه: الصحيح موقوف عن ابن عمر. اهـ (ج٢ ص١٨٣).

وقد روى الحديث البيسهقي (ج٨ ص٣٣٢) من طريق سعيد بن بشير عن مطر الوراق، وسعيد ضعيف لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات.

... - طريق أخرى: قال الإمام أحمد رحمه الله (ج٢ ص٨٢): حدثنا محمد ابن الحسن بن آتش أحبري النعمان بن الزبير عن أيوب بن سلمان رجل مِن

أهل صنعاء قال: كنا بمكة فحلسنا إلى عطاء الخراساني إلى جَنب جدار المسجد فلم نسأله ولم يحدثنا، قال: ثمَّ جلسنا إلى ابنِ عمرَ مثلَ مجلسكم هذا فلم نسأله ولم يحدثنا قال: فقال: مَا لَكُم لا تَتَكَلَّمُ ونَ، وَلا تَذكُرُونَ الله، فَوْلُوا: الله أَكبَرُ وَالحَمدُ الله، وَسُبحَانَ الله وَبَحَمدِه بوَاحِدَة عَشرًا وَبِعَشرِ مِاثَةً مَن زَادَ زَادَهُ الله وَمَن سَكَت غَفَر لَهُ، أَلا أُحبِرُ كُم بخَمْسِ سَسَمِعتُهُنَّ مِن رَادَ زَادَهُ الله وَمَن سَكَت غَفر لَهُ، أَلا أُحبِرُ كُم بخَمْسِ سَسَمِعتُهُنَّ مِن رَسُولِ الله صَلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم؟ قَالُوا: بَلى. قَالَ: همن حَالَت رَسُولِ الله صَلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم؟ قَالُوا: بَلى. قَالَ: همن حَالَت مَعلَى الله عَلَى الله

الحديث في سنده أيوب بن سلمان، قال الحافظ في «تعجيل المنفعة»: فيه جهالة. وقال في «لسان الميزان»: عن ابن عمر بحديث: «مَن حَالَتَ شَفَاعَتُه دُونَ حَدِّ...» الحديث، وعنه النعمان بن الزبير وحده، رواه أحمسد في «المسند»، وأيوب لا يعرف حاله.

قال أبوعبــــدالرحمن: بما أنه انفرد عنه راوٍ واحدٍ، ولم يُوثِّقه معتـــبر فهو بمعهول العين.

وأخرجه عبدالرزاق (ج١١ ص٤٢٥) عن معمر عن عطاء الخراساني عن ابن عمر ولا من عن ابن عمر ولا من أحد مِن الصحابة كما في «تَهذيب التهذيب».

.. - طريق أخرى: قال الحـــاكم رحمه الله (ج٤ ص٣٨٣): حدثنا أبوبكر

ابن إسحاق أنبأ أحمد بن بشر (١) المرثدي ثنا بشر بن معاذ ثنا عبدالله بن حعفر حدثني مسلم بن أبي مريم عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آلهِ وسلم: المن حالت شفاعته دُونَ حَدِّ مِن حُدُود الله فَقَد ضَادً الله تَعَالَى فِي أَمره ١١.

الحديث قال الهيئمي (ج١ ص٢٥١): رواه الطبراني، وفيه عبدالله بن جعفر المديني وهو متروك.

• ٢٣ – قال الإمام مالك رحمه الله في «الموطاً» (ج٣ ص٤١): عن ربيسعة ابن عبدالرحمن أن الزبير بن العوام لَقِيَ رجلاً قَد أَحَد سَارقًا وهو يُريدُ أن يَدهَبَ به إلى السُّلطَان، فقال: فشَفَعَ لَه الزَّبير ليُرسِلَه، فقال: لا، حَتَى أَبلُغَ به السُّلطانَ. فقال الزبير: إذا بَلغتَ به السُّلطانَ فلَعَنَ الله الشَّافِعَ والمُشَفِّع. الأثر موقوف ومعضل.

... - قال الدارقطيني رحمه الله (ج٣ ص٥٠٥): نا الحسين بن إسماعيل نا عمر بن شبة نا أبوغزية (٢) الأنصاري نا عبدالرحمن بن أبي الزناد عن هشام ابن عروة عن أبيه قال: شَفَعَ الزُّبيرُ في سارق، فقيلَ: حتى يُسبلِغَه الإمام. فقال: «إذا بَلَغَ الإمَامَ فَلَعَنَ الله الشَّافِعَ والمُشفَّعُ» كما قال رسول الله صلَّى الله عليه وعَلَى آلهِ وسلَّم.

قال الهيشمي (ج٦ ص٩٥٦): رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، وفيه أبوغزية: ضعفه أبوحاتم وغيره ووتَّقه الحاكم.

<sup>(</sup>١) أحمد بن بشر: ترجمته في "تاريخ بعداد" (ج٤ ص٤٥) وتَّقه ابن المنادي.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: (أبوعرية) -بعين مهملة فراء-، والصــواب: (أبوغزية)، كما ســتراه في كلام
 الهيشم.

... - وقال الدارقطني رحمه الله: ثنا عبدالله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع نا هشام بن عروة عن عبدالله بن عروة عن الفرافصة الحنفي قال: مَرُّوا على الزُّبير بسارق فشَفَعَ لَه، فقالوا: يا أبا عبدالله تَشفعُ للسارق؟ قال: نَعم، لا بأسَ به مَا لم يُوَّتَ به الإمام، فإذا أُتِي به الإمام فلا عَفَا الله عنه إن عَفَا عنه.

الحديث أخرجه البيهقي (ج٨ ص٣٣٣) وفي سنده الفرافصة الحنفي: روى عنه القاسم بن محمد وعبدالله بن أبي بكر كما في «التاريخ الكبير» للبخاري و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه حرحاً ولا تعديلاً، ويضاف إليهما ما في هذا السند وهو عبدالله بن عروة، فيكون الفرافصة بحهول الحال يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات.

... - قال البيهقي رحمه الله (ج٨ ص٣٣٣): أخبرنا أبوعبدالله الحافظ ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا أبونعيم الفضل بن دكين ثنا إسرائيل عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: اشفَعُوا في الحُدُودِ مَا لم تَبلُغِ السُّلطَانَ، فإِذَا بَلَغَتِ السُّلطَانَ فَلا تَشفَعُوا.

وهذا السند رجاله ثقات، وأبوبكر بن أبي الجهم: هو أبوبكر بن عبدالله ابن أبي الجهم، وثقه ابن معين كما في «تَهذيب التهذيب».

فالظاهر صحة وقف الحديث على الزبير رضي الله عنه.

٧٣١- قال الدارقطني رحمه الله (ج٣ ص٢٠٤): نا القاضي أحمد بن كامل نا أحمد بن عبيدالله العرزمي عن أحمد بن عبيدالله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان صفوان بن أمية بن خلف نائمًا

في المسجد، ثيابه تحت رأسه، فحاء سارق فأحدها فأتى به النبيّ صلّى الله عليه وعلى آلهِ عليه وعلى آلهِ وسلّم أن يُقطعَ، فقالَ صفوانُ: يا رسولَ الله أيقطعُ رَجُلٌ مِن العَربِ في وَسلّم أن يُقطعَ، فقالَ صفوانُ: يا رسولَ الله أيقطعُ رَجُلٌ مِن العَربِ في تَوبي؟ فقالَ رسولُ الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم: «أفلا كَانَ هَذَا قَبلَ أَن تَجيءَ به؟» ثم قالَ رسولُ الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم: «اشفَعُوا أن تَجيءَ به؟» ثم قالَ رسولُ الله صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم: «اشفَعُوا ما لم يَتَصِلَ إلى الوالي، فإذَا أوصِلَ إلى السوالي فَعَفَا فلا عَفَا الله عَنه» ثمّ أمر بقطعِهِ مِن المفصل.

قال أبوالطيب في تعليسقه على الدارقطني: الحديث ضعفه ابن القطان في كتابه، فقال: العرزمي متروك، وأبونعيم عبدالرحمن بن هاني النحعي لا يُتابع على ما له من حديث. اهـ -يعني كلام ابن القطان- إلى أن قال أبوالطيب: لكن رُوي حديث صفوان مِن وجوه كثيرة، ولذا قال في «التنقيح»: حديث صفوان حديث صحيح رواه أبوداود والنسائي وابن ماحة وأحمد في «مسنده» من غير وجه. اهـ

٧٣٧ - قال الترمذي رحمه الله (ج٢ ص٣٩): حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن حدثنا يجيى بن حماد عن أبي عوانة عن عبدالأعلى الثعلبي عن بالله بن مرداس الفزاري عن حيثمة وهو البصري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قَالَ: «مَنِ ابتغى القَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ إلى نَفسِهِ، وَمَن أَكْرهَ عَلَيهِ أَنزَلَ الله عَليهِ مَلكًا يُسَدِّدُهُ».

هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبدالأعلى. أه يعني حديثًا هذا بمعناه.

الحديث أخرجه الخطيب في «موضع أوهام الجمع والتفريق» (ج٢

ص٧)، وقال المناوي في «فيض القدير»: قال في «المنار» ولم يُبيِّن علَّته: وقد خرجه من طريقين، ففيه من طريق خيثمة البصري<sup>(۱)</sup> لم تثبت عدالته، وقال ابن معين: ليس بشيء، ومن الطريق الأخرى: بسلال بن مرداس مجهول، وعبدالأعلى بن عامر<sup>(۱)</sup> ضعيف. اهـ

وبهذا ينتهي البحث حول أحاديث الشفاعة واكحمد الله الذي بنعمته تتمم الصاكحات وصلَّى الله على نبينًا محمد وآله وصحبه وسبُحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفِر إله وأتوب إليك

<sup>(</sup>١) في وفيض القديري: (النضري)، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٢) في وفيض القديرة: (عبدالأعلى بن عباس)، وصوابه: (ابن عامر)، كما في والتقريب.



## فهرس أطراف الأحاديث والآثار

ملاحظة: أرقام الأحاديث التي يعقبها نقاط هي للمتابعات.

#### طرف الحديث/الأثر

#### الصحابي/صاحب الأثر الصفحة(الرقم)

معاذ بن حبل وأبوموسى ۸۹(۲۷). عوف بن مالك ۸۸(۲3..).

عوف بن مالك ٨٧.

قرة بن إياس ٢٣٦(١٦٠).

عوف بن مالك ٥٨(٤٦..).

عائشة ۱۱۱(۲۲۸)

أنس بن مالك ٦٤ (٣١٠).

این مسعود ۲۱ (۷۸)،۹۳۲ (۲۱۲).

عبدالله بن عمرو ٣٠٦(٢٢٥).

عمر بن الخطاب ۲۰۲ (۲۲۲).

الزبير بن العوام ١٤٤ (٢٣٠..)

أنس بن مالك ٢١٥ (١٠١٤٠). ابن

عمر ۲۱۵.

أنس بن مالك ٢١٥ (١٤٠).

أتاني آت في منامي فحيري أتاني آت من ربي يخيري أتاني حبريل، وإن ربي خيري أتحبه؟ (لرجل معه ابن له) أتدرون ما خيري ربي الليلة أتشفع في حد من حدود الله آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح أحورهم يدخلهم الجنة اختاروا بين نسائكم وأموالكم إذا أقبلت رايات ولد العباس إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع

إذا بلغ العبد أربعين آمنه الله

إذا بلغ الرجل المسلم أربعين

#### طرف الحديث/الأثر

إذا بلغ العبد الأربعين إذا بلغ المرء المسلم أربعين إذا بلغت به السلطان فلعن الله إذا جمع الله الأولين والآخرين فقضى إذا خرج المرء يريد الطواف إذا دخل أهل الجنة الجنة إذا سمعت المؤذن فقل كما يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا إذا كان عشية يوم عرفة أشرف الرب إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين إذا كان يوم القيامة ماج الناس إذا كان يوم القيامة يقول تعالى إذا مضى نصف الليل يترل الله إذا ميز أهل الجنة وأهل النار اذهب فوار أباك ثم لا تحدين شيئًا أريت ما تعمل أمني بعدي أريت ما تلقى أمتى بعدي أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة أشد بياضًا من اللبن (حوابًا عن الحوض) أبوأمامة ١٣١ (٨٠٠). أشفع لأمتى حتى يناديني ربي اشفعوا تؤجروا

#### الصحابي/صاحب الأثر الصفحة(الرقم)

عثمان بن عفان ۲۲۰ (۱٤٢). عبدالله بن أبي بكر ٢١٩ (١٤١).

الزبير بن العوام ١٤ ٣١ (٢٣٠).

عقبة بن غامر ٣٩(٧).

عبدالله بن عمرو ۲۲۱ (۱۳۷). عبدالرحمن بن عوف ۲۹۸ (۲۱۹).

الحسن البصري ٢٦٤ (١٨٥).

عبدالله بن عمرو ٢٦٣ (١٨٤).

حابر بن عبدالله ٢٠٩ (١٣٦).

أبي بن كعب ٤٦.

أبي بن كعب ٥٤(٥١).

أنس بن مالك ٢٩ (٣).

أنس بن مالك ٢٠٦(١٣٢).

رفاعة الجهني ١٣٢ (٨٢).

حابر بن عبدالله ١٦٥ (١٠٠).

على بن أبي طالب ١٤٥.

أم سلمة ١٢٠(٧٤).

أم حبيبة ١٠٩ (٦٤).

أبوهريرة ٧٣(٣٩).

على بن أبي طالب ١١٣ (٦٧). معاویة بن أبی سفیان ۳۰۳(۲۲٤)

#### طرف الحديث/الأثر

اشفعوا تؤجروا ويقضي الله الشفعوا في الجدود ما لم تبلغ السلطان اشفعوا لأميركم فإنه كان يحب العفو اشفعوا ما لم يتصل إلى الوالي أشهد عند الله ما يموت عبد اصبروا وأبشروا فإني قد باركت أصبح رسول الله ذات يوم فصلى اطلبني أول ما تطلبني أحد كان قبلنا أعطيت أربعًا لم يعطهن أحد كان قبلنا أعطيت خسًا لم يعطها نبي قبلي أعطيت خسًا لم يعطها نبي قبلي أعطيت خسًا لم يعطها نبي قبلي

أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي أعطيت سبعين ألفًا يدخلون الجنة اعملوا بالقرآن أحلوا خلاله اعملوا بكتاب الله ولا تكذبوا أعني بكثرة السحود (لمن سأله الشفاعة) أعني على نفسك بكثرة السحود أفلا كان هذا قبل أن تجيء به أقبلنا مع رسول الله حتى إذا كنا بالقديد اقرءوا القرآن فإنه نعم الشفيع

#### الصحابي/صاحب الأثر الصفحة (الرقم)

أبوموسي الأشعري ٣٠٥(٢٢٣).

الزبير بن العوام ٥١٥(٢٣٠.).

حرير بن عبدالله ۲۰۷(۱۳٤).

عبدالله بن عمرو ٣١٥(٢٣١).

رفاعة الجهني ۱۳۲ (۸۲).

عمر بن الخطاب ۲۶۰ (۱۸۲).

أبوبكر الصديق ٣٣(٥).

أنس بن مالك ۱۹۳ (۱۱۹).

عوف بن مالك ٩٣ (٥٠).

أبوموسى ٩٧ (٤٥).

أبوسعيد ۹۷(٥٥).

أبوهريرة ٥٠ (٢٠). ابن عباس

٥٩(٥٢). جابر بن عبدالله ٤٩(١٩).

ابن عمر ۹۲ (۵۳).

أبوبكر الصديق ١٢٩ (٧٩).

معقل بن يسار ٢٤٣ (١٦٤).

معقل بن يسار ٢٤٣ (٦٤ ١٠٠).

فاطمة بنت الحسين ۲۸۸ (۲۰٤).

أبومصعب ۲۸۷ (۲۰۳).

ايونطيب ۱۸۲۰ (۲۰۱۱).

عبدالله بن عمرو ٣١٥(٢٣١).

رفاعة الجهني ۱۳۲ (۸۲).

أبوهريرة ٢٤٩(١٧١).

#### طرف الحديث/الأثر

اقرعوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة أقول يا رب شفاعتي التي اختبأت عندك ألك حاجة (لخادمه)

اللهم احعله يوم القيامة فوق ...
اللهم اعط سيدنا محمدًا
اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته
اللهم اغفر لعبدالله بن قيس ذنبه
اللهم اغفر لعبيد أبي عامر
اللهم اغفر لكل عبد مسلم لقيك مؤمن
اللهم أنت ربها وأنت حلقتها

ألم تروا إلى البرق كيف يمر ألم تروا إلى الشحرة تكون خضراء أما أهل النار الذين هم أهلها أما أهلها الذين هم أهلها

أما الحوض فيزدحم عليه

اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى

أما تحب أن لا تأتي بابًا أما خيارهم فيدخلون الحقة بصلاحهم أما لا فأعنى بكثرة السحود

> أما ما كان لي ولبني عبدالطلب أما والله إنهم لا يبلغون حيرًا

أما والله لأستغفرن لك (لأبي طالب)

#### الصحابي/صاحب الأثر الصفحة (الرقم)

أبوأمامة ٢٤٦(١٦٧). عبادة بن الصامت ١٧٣(٦٠١).

خادم للني ۲۸۷ (۲۰۲).

أبوموسى ١٤١(٨٧). حابر بن عبدالله ٢٧٣.

أم سلمة ١٤٢ (٨٨).

أبوموسى ٤١ (٨٧). أبوموسى ٤١ (٨٧).

ابرموسي ۲۰۱۰/۱۰۰۰ أبوهريرة ۲۵(۳۹).

ابوسریره ۱۲۸۳ (۲۰۱۱). آبوهریره ۲۸۳ (۲۰۱۱).

ابن عباس ٥٥ (٢٥).

حذيفة بن اليمان ٣٢(٤).

أبوسعيد ١٥٨ (٥٩٠.).

أبوسعيد ١٥٦(٩٥).

أبوسعيد ١٥٧ (٥٩٠.).

عثبة بن عبد ٢٣٤ (١٥٨).

قرة بن إياس ٢٣٦ (١٦٠).

أبوأمامة ۱۱۸ (۷۲).

حادم للنبي ۲۸۷(۲۰۲). عبدالله بن عمرو ۳۰۲(۲۲۰).

عائشة ۱٤۸ (۹۲).

المسيب بن حزن ١٤٤.

#### طرف الجديث/الأثر

أُمُرُّ بقوم من أمتي قد أُمِرَ بِهم إلى النار أمكما في النار (لابني مليكة) أمى مع أمكما

امي مع امحما إن إبليس عدو الله لما علم أن الله إن الله تبارك وتعالى خيرني بين أن يغفر إن الله تعالى أيقظني

إن الله تعالى وعدني أن يدخل من أمتي إن الله عز وحل قد وهب إن الله عز وحل ليرفع الدرجة

إن الله فوق عرشه

إن الله يقول لهم عند وقوفهم

إن الله عز وجل وعدني أن يدخل

إِن ﴿ أَلَمْ تُنْزِيلُ ﴾ تجادل عن صاحبها

إن ذراري المسلمين يوم القيامة

إن ربكم عز وجل خيريي بين سبعين

إن ربي أعطاني سبعين الفًّا من أمتي

إن ربي استشاريي في أمتي

إن ربي تبارك وتعالى استشاريي في أمتي

إن ربي عز وجل زادني مع كل ألف

إن ربي عز وحل وعدني أن يدحل

إن ربي عز وجل وعدني من أمتي سبعين

#### الصحابي/صاحب الأثر الصفحة (الرقم)

عبدالله بن الحارث ١٢٥ (٧٧).

این مسعود ۵۷(۲۸).

این مسعود ۵۷ (۲۸).

عباس بن مرداس ۱۲۰ (۲۵).

أبوهريرة ١١٧(٧١). 🕝

عبادة بن الصامت ۱۷۳ (۱۰۹).

عمير ۱۳۸ (۲۸).

أبوبكر الصديق ۲۷۱(۱۹۱).

أبوهريرة ٢٣١(١٥٤).

أبوأمامة ١٣١(١٨.١). أنس بن مالك

۱۳۷(۵۸۰۰)

جبیر بن مطعم ۱۹۱ (۱۱۸).

ابن عمر ۲۲۲ (۱۵۰).

خالد بن معدان ۲٤٧ (۱٦٩).

أبوامامة ٢٣٦(١٥٩).

أبوأيوب ٩١(٤٨).

عبدالرحمن بن أبي بكر ١٢٩ (٨٠).

عوف بن مالك ٨٦.

حذيفة بن اليمان ٧١ (٣٨).

أبوأيوب ۹۱(٤٨).

عتبة بن عبد ٢٣٤ (١٥٨).

ثوبان ۱۳۵ (۸۶).

#### طرف الخديث/الأثر

إن ربي وعدني أن يدخل الجنة إن الرجل يشفع للرحلين أن رسول الله صلى على مقبرة أن رسول الله عام غزوة تبوك قام إن الروح إذا قبض تبعه البصر إن السبعين الألف الأولين إن سورة من القرآن ثلاثون آية إن شئت أخرت ذلك إن شئت أخرت إن فاتحة الكتاب وآية الكرسى

إن قومًا يخرجون من النار إن اللعانين لا يكونون شهداء إن من أمتي لمن يشفع لأكثر من ربيعة

إن قذف المحصنة يهدم عمل سنة

إن من أمتي من يشفع للفتام إن الناس يحشرون يوم القيامة

إن الناس يصيرون يوم القيامة حتًا

أن النبي دعا لأمنه عشية عرفة أن النبي كان يحرسه أصحابه

إن هذا القرآن شافع مشقع

أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة أنا أول شفيع في الجنة

الصحابي/صاحب الأثر الصفحة (الرقم)

أيوسعد الأنصاري ۲۰۸ (۱۳۵).

أنس بن مالك ۲۳ (۱٤٥).

ابن عمر ۲۲۱ (۱٤۳).

عبدالله بن عمرو ۹۲(۴۹).

أم سلمة ٤٢ (٨٨).

عتبة بن عبد ٢٣٤ (١٥٨).

أبوهزيرة ٢٤٢ (١٦٣). عثمان بن حنيف ١٨٧.

عثمان بن حنیف ۱۸۷ (۱۱۷).

على بن أبي طالب ٢٥١(١٧٢).

حذيفة بن اليمان ٥٣ (٢٣ ..).

حابر بن عبدالله ١٦٤.

أبوالدرداء ٢٣٩ (١٦١).

أبوبرزة ۱۹۲(۱۲۲).

أبوسعيد الخدري ٩٥ ((٢١). ابن عمر ٥١.

ابن عمر ۱۵ (۸).

عباس بن مرداس ۱۲۰ (۷۵).

أبوموسى ۸۳(٥٤ ..).

ابن مسعود ۲٤٥.

أنس بن مالك ٦٣ (٣١..). أنس بن مالك ٦٤ (٣١..).

أنا أول من يدخل الجنة ولا فخر أنا أول من يؤذن له بالسحود يوم القيامة أبوالدرداء ٤٧ (١٦). إأنا أول الناس يشفع في الجنة آأنا أولهم خروجًا وأنا قائدهم إذا وفدوا أنا سيد الناس يوم القيامة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة

> أنا فاعل بهم أنا قائد المرسلين ولا فخر أنتم ومن مات لا يشرك بالله شيئا إنك لا تخلف الميعاد إنما أقول ما أقول إنما أنا أشفع إغا أهلك من كان قبلكم إنما الشفاعة لأهل الكبائر إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر إنه أتاني آت من ربي آنفًا فخيرني إنه أتاني الليلة آت من ربي فحيريي إنه أتابي الليلة من ربي آت

أنا شفيع لكل رجلين اتخيا

#### الصحابي/صاحب الأثر الصفحة (الرقم)

أبوهريرة ٦٩ (٣٧).

أنس بن مالك ٦٣ (٣١).

أنس بن مالك ٤٨ (١٧).

أبوهريرة ٢٥(١).

أنس بن مالك ٤٢ (١٢). عبدالله بن

سلام ٥٦ (٢٧). أبوسعيد الخدري

۲۱(۱۱)، ۱۰(۲۲)، أبوهريرة

13(9).

سلمان الفارسي ۲۹۲ (۲۱۰).

أنس بن مالك ١٩٣ (١١٩).

حابر بن عبدالله ۱۸(۱۸).

أبوموسى ٨٣(٥٤..).

حَابِر بن عبدالله ٢٧٣.

أبوأمامة ١٩٨ (١٢٣).

ابن عياس ٢٠٦(٢٢٦).

عائشة ۲۱۱ (۲۲۸).

أنس بن مالك ۱۰۱ (۵۰.).

أبوهريرة ۱۰۲(٥٧).

عوف بن مالك ۸۷(۲۶..).

عوف بن مالك ١٨٤ ٤٦).

عوف بن مالك ١٨٤٤).

الصحابي/صاحب الأثر الصفحة (الرقم)

#### طرف الحديث/الأثر

إنه لم يكن نبي إلا له دعوة تنحزها إني أجعل شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله إنى أحرم ما بين لابتي المدينة إنى سألت ربي وشفعت الأمتي إنى سيد الناس يوم القيامة يدعوني ربي إلى لأرجو أن أشفع يوم القيامة إني لأول الناس تنشق الأرض إلى لقائم أنتظر أمتى تعبر على الصراط إلى مررت بقبرين يعذبان فأحببت

> أو ما ترون الشجرة تكون خضراء أوتيت خمسًا لم يؤتهن نبي كان قبلي أول شخص يدخل الجنة فاطمة أول من أشفع له أهل المدينة

او تصبر

أول من أشفع له من أمتي أهل بيتي أول من أشفع له من أمتى العرب ايت الميضأة فتوضأ

أيها الناس إن الله تطول

أيها الناس ردوا عليهم نساءهم

ابن عباس ۳۷ (۲).

معاذ بن حبل وأبوموسى ۸۹(٤٧). سعد بن أبي وقاص ۲۰۸ (۱۸۰).

سعد بن أبي وقاص ١١١(١١).

حذيفة بن اليمان ٤٥ (٢٣) ا

بريدة ١١٠ (٢٥). أنس بن مالك ٦٨ (٣٦).

أنس بن مالك ١١٤ (٦٨).

حابر بن عبدالله ١١٥ (٦٩).

عثمان بن حنيف ۱۸۷ (۱۱۷).

أبوسعيد ١٥٧ (٩٥٠).

آبوذر ۱۹۴۵۰.

أبوهريرة ٧٠٠.

عبداللك بن عباد ١٨٤ (١١٥).

ابن عمر ۱۸۳ (۱۱٤).

آئس بن مالك ١٨٥ (١١٦)،،

عثمان بن حنیف ۱۸۷ (۱۸۷ (۱۰،۱)،

عبادة بن الصامت ١٣ ٢ (١٣٨). عبدالله بن عمرو ٣٠٦(٢٢٥).

عائشة ١٤٨ (٩٢).

خابر بن عبدالله ۹۰(۲۹).

ترجو سهلب شفاعتي ولا يرجوها... تمد الأرض يوم القيامة مدًا

#### الصحابي/صاحب الأثر الصفحة (الرقم)

ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم يقوم نبيكم رابعًا فيشفع ثلاثة أنا شفيع لهم يوم القيامة

أنس بن مالك ٢٩ (٣). ابن مسعود ۲۱ (۳۰) على بن أبي طالب ٢٩٤ (٢١٢).

> حاله المسك ورضراضه التوم حلت شفاعتي لأمتي

ابن مسعود ۲۵(۲۸). بكرين عبدالله ۲۹۸ (۲۱۲).

خرجنا مع رَسُول الله من مكة نريد المدينة - سعد بن أبي وقاص ١١١(٦٦). خيرت بين الشفاعة أو يدخل نصف أمتى ابن عمر ٨١(٤٤). خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل أبوموسي ٨٢(٤٥).

ذاك إذ حيء بكم عراة حفاة

این مسعود ۵۷ (۲۸).

حابر بن عبدالله ۲۰۱(۲۲۱). أبوأيوب ٩١(٤٨). جابر بن عبدالله ۲۰۱(۲۲۱).

رأيت رسول الله وهو يفحج رب من شهد أن لا إله إلا الله وحده رجل من أمني يبغض عترتي

أبوهريرة ١٣٤ (٨٣٠). أبوهريرة ١٣٤ (٨٣).

السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب ابن عباس ١٠٧(٦١). سألت الله عز وحل الشفاعة لأمتي سألت ربي عز وجل فوعديي أن يدخل

سلوا الله لي الوسيلة

سو اي

سيأتي على الناس زمان يفتح

الشفاعة بينة في كتاب الله الشفاعة لأهل الكبائر من أمتى

شفاعتي لأمني من أحب أهل بيتي شفاعتي لأهل الذنوب من أمتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي

شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر شفعت في هولاء النفر في أبي وعمى

صاحب الأربعين يضرف عنه صدق أبوبكر

صدق غنر

صعارهم دعاميص الجنة يتلقى صنفان من أمتى لا تنالهم شفاعتى

الصحابي/صاحب الأثر الصفحة(الرقم)

این عباس ۲۲۵ (۱۸۸).

ابن أبي الجدعاء ٩٨ (١٢٤).

زيد بن ثابت وأبوأيوب ٢٥٩ (١٨١).

حابر بن عبدالله ١٦٣ (٩٩).

أنس بن مالك ١٠٠ (٥٦). كعب ابن عجرة ٢٠١١(٦٠).

على بن أبي طالب ١٠٨ (٦٣).

أبوالدرداء ۲۰۲ (۲۲).

أنس بن مالك١٩٨٥٥)، ٩٩ (٥٦)، ۱۰۱. این عباس ۱۰۷ (۲۱). حابر

ابن عبدالله ١٠٤ (٨٥٠.)، ١٠٣ (٨٥). ابن عمر ۱۰۵ (۹۵ ..).

اين عياس ٤٧ أ (٩١).

أنس بن مالك ٢١٦ (١٤٠).

أبوهريرة ١٣٤ (٨٨٠).

آنس بن مالك ١٣٦ (٨٥)، ۱۳۷ (۸۸۰)، عمير ۱۳۸ (۸۲)،

أبوهريرة ٢٣١(١٥٥).

أنس بن مالك ۲۹۸ (۲۱۸).

صنفان من أمي ليس لهما الصيام والقرآن يشفعان للعبد

> عرس رسول الله ذات ليلة عليكم باتقاء الله عز وحل

غاب عنا رسول الله يومًا غسل أهل الجنة فينبتون نبات الزرعة

فآحذ بحلقة الجنة فأقعقعها فآحذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فأمرهما رسول الله...فقرآ فإن طعام الواحد يكفي الاثنين فأنا أشهدكم أن شفاعتي لمن لا يشرك فأنا عند الحوض

فإنكم ترون ربكم كذلك فإنكم من أهل شفاعتي فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم

فإنكم لا تضارون في رؤيته

فإنه خيرين بين أن يدخل نصف أمتي

#### الصحابي/صاحب الأثر الصفحة(الرقم)

أنس بن مالك ٣٠٠٠.

عبدالله بن عمرو ۲٤٧ (۱۷۰).

٤

عوف بن مالك ٨٤(٤٦). حرير بن عبدالله ٧ · ٢(١٣٤).

ė

حذيفة بن اليمان ٧١(٣٨). أبوسعيد ٥٨ (٥٩..).

ف

أنس بن مالك ٢٧ (٣٤). أنس بن مالك ٥٠. أبي بن كعب ٥٤ (١٤). عمر بن الخطاب ٢٦ (١٨٢). عوف بن مالك ١٩٣ (١١٩). أنس بن مالك ١٩٣ (١١٩). أنس بن مالك ١٩٣ (١١٩). أبوهريرة ١٥١ (٣٣). أبوسعيد ١٥١ (٣٤). أبوهريرة ١٥١ (٩٤).

عوف بن مالك ١٨(٤٦.٠).

الصحابي/صاحب الأثر الصفحة (الرقم)

فإنه مقام مجمد المخمود فإنه من صلى على صلاة فإلها مثل شوك السعدان فحسن النبي قراءتهما فذلكم المقام المحمود فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى فشفاعتي يومئذ محرمة على ربحل فقال –الله– إنما ذلك لي وعزتي وحلالي فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك فمن صبر على لأواثها ا فهل تمارون في الشمس فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيكون أول شافع روح القدس حبريل

#### طرف الحديث/الأثر

حابر بن عبدالله ١٦٣ (٩٩). عبدالله بن عمرو ٢٦٣ (١٨٤). أبوهريرة ١٥١(٩٣). أبي بن كعب ١٤(١٤). سلمان الفارسي ٥٥(٢٦). أبوبكر الصديق ١٢٩ (٧٩). عبدالرحمن بن عوف ۳۰۰ (۲۱۹). أنس بن مالك ١٩ ١ (٧٣). عبدالرحمن بن أبي عقيل ٨٠ (٤٣). عمر بن الخطاب ۲۲۰ (۱۸۲).

أبوهريرة ١٥١ (٩٣).

أبوسعيد ١٥٣ (٤٤).

این مسعود ۲۱ (۳۰).

قد استزدته فأعطاني مع كل رجل قد سمعت كلامكم وعجبكم قد وعدي ربي أن يدخل من أمتى سبعين القرآن شافع مشفع ومأخل مصدق

> القرآن يشفع لصاحبه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها

عبدالرحمن بن أبي بكر ۲۹ (۸۰) ابن عباس ٤٣ (١٣).

رفاعة الجهني ١٣٢ (٨٢). این مسعود ۲۶۶ (۱۲۵). جایر بن عبدالله ۲۶۲ (۱۲۲۱).

أبوصالح ٢٥١.

أبوهريرة ١٤٥.

#### 4

كان ربي عز وجل قد وعديي كان رسول الله إذا نزل منزلاً كان الذي كما بين عدن إلى عمان كنا مع رسول الله في بعض مغازيه كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة لعن الله قاتلك لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد لقد بلغت الشفاعة يوم القيامة القد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني لكل نبي دعوة تستحاب له، وأريد لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستحيب لكل نبي دعوة دعا بها وإني اختبأت لكل نبي دعوة دعاها الأمته، وإن الكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله لكل نبي دعوة قد دعا بها

لكل نبي دعوة مستحابة

لكل نبي دعوة وإني اختبأت لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد

#### الصحابي/صاحب الأثر الصفحة (الرقم)

أبوأمامة ١٣١(٨١٠).

معاذ بن حبل وأبوموسى ۸۹(٤٧).

أبوأمامة ١٣١(٨٨٠.).

عوف بن مالك ۸۷(۲۶..).

ابن عمر ۱۰۰ (۹۹).

أبوسعيد الخدري ١٤٣ (٩٠).

حابر بن عبدالله ۳۰۱(۲۲۱).

عبدالله بن عمرو ۹۲(٤٩).

ابن عمر ۱۷۷ (۱۱۱).

أبوهريرة ٧٣(٣٩).

أبوهريرة ٧٧(١٤٠٠).

أبوهريرة ٧٧(٤٠.).

أبوهريرة ٧٧(١٤٠٠).

أنس بن مالك ٧٩ (١٠٤١)،

أبوهريرة ٥٧(٤٠٠).

أنس بن مالك ٧٨(٤١)، حابر بن

عبدالله ٧٩(٤٢).

أبوهريرة ٥٧(٤٠)، ٧٦(١٤..)،

٧٧(١٤٠)، ٨٧(١٤٠).

أنس بن مالك ١٢٣.

أبوهريرة ٧٦(٤٠.).

لكل بي سأل سؤلاً فاستحيب للأنبياء منابر من ذهب يجلسون عليها للشهيد عند الله ست حصال

لما فرع رسول الله من حنين بعث اباعامر لن يغلب اليسرين عسر أيدًا

الواراجعته

لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار لي النبوة ولكم الخلافة (للعباس) ليتحمدن الله يوم القيامة على أناس ليخرجن من النار بشفاعة رجل من أمي ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمي

ليدخلن الجنة قوم من المسلمين

ما أطيب مالك منه بلال (لأبي بكر) ما بال رحال يكون شق الشحرة ما زلت أشفع إلى ربي ويشفعني ما سألته ربي وما أطمعني فيه وإني ما فعل ابن فلان

ما من رحل مسلم عوت ما من عبد يعمر في الإسلام أربعين ما من مسلم يحفظ على أمتى

### الصحابي/صاحب الأثر الصفحة (الرقم)

أنس بن مالك ٧٨ (٤١).

ابن عباس ٦٦ (٣٣).

المقدام بن معدیکرب ۲۲۵ (۱٤۸).

لما فرغ رسول الله من حنين بعث أباعامر أبوموسى ١٤١(٨٧).

الحسن البصري ح٢٣٧.

ابن عباس ۳۰۹ (۲۲۲). أبي بن كعب ٤٥ (١٥).

ابن عباس ۲۹۵ (۲۱۶).

أبوهريرة (١٠٢) (١٠٢). الحسن البصري ٢٠١.

أبوأمامة ١٩٨ (١٢٣). ابن أبي الجدعاء

این مسعود ۱۱۲ (۱۱۲).

أنس بن مالك ۲۲۸ (۱۰۳). رفاعة الجهني ۱۳۲ (۸۲).

أنس بن مالك ١١٩ (٧٣)،

ابن مسعود ۵۱ (۲۸).

قرة بن إياس ٢٣٦ (١٦٠). ابن عباس ٢٨٤ (١٩٨).

انس بن مالك ۲۱۸ (۱٤۰).

أنس بن مالك ۲۹۱ (۲۰۸):

ما من مسلم يقول إذا سمع النداء ما من مسلمين يموت لهما

ما من معمر يعمر في الإسلام ما من ميت يصلي عليه أمة

المدينة خبر لهم لو كانوا يعلمون المقام المحمود مقام الشفاعة من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء من أحبك نالته شفاعتي من أحيا بين الصلاتين غفر له من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت من استطاع منكم أن يموت بالمدينة من استطاع منكم ألا يموت إلا بالمدينة من استطاع منكم ألا يموت إلا بالمدينة من الخضل الشفاعة أن يشنفع من بلغ الشمانين من هذه الأمة من توضأ وأسبغ الوضوء من حاءني زائرًا

مَن حفظ على أمتي أربعين حديثًا

#### الصحابي/صاحب الأثر الصفحة(الرقم)

ابن مسعود ۲۷۴ (۱۹۳). أبوبرزة ۱۹۲ (۱۲۲)، أبوهريرة ۲۳۲ (۲۰۱).

أنس بن مالك ٢١٤(١٤٠). عائشة وأنس ٢٨٣(١٩٧). ميمونة بنت الحارث ٢٨٥(٢٠٠).

سعد بن أبي وقاص ۲۰۸(۱۸۰). ابن عباس ۲۰(۲۶).

أنس بن مالك ٢ ٣١٦(٢٣٢).

ابن عباس ۲۹۵(۲۱٤).

ابن عباس ۲۸۸ (۲۰۰).

ابن عمر ۲۵۲(۱۷۸).

سبيعة الأسلمية ٢٥٧ (١٧٩).

صفية بنت أبي عبيد ٢٥٦(١٧٧). أبورهم ٣٠٩(٢٢٧).

عائشة ح٢١٧.

عبدالله بن عمرو ۲۱۱(۱۳۷).

ابن عمر ۲۷۹ (۱۹۶۰).

این عمر ۳۱۱(۲۲۹)،

.(.. ۲۲۹)٣١٢

أبوالدرداء ۲۹۱(۲۰۹). ابن عباس ۲۸۹(۲۰۲). ابن عمر ۲۹۱(۲۰۷). الصحابي/صاحب الأثر الصفحة(الرقم)

مَن حرج حاجًا يريد وجه الله مُن زار قبري

مَن زاري كنت له شفيعًا . من سره أن يحيا حيالي مَن شهد أن لا إله إلا الله مَن صبر على لأواتها مَن صلى على أو سأل لي مَن صلى على حين يصبح عشرًا مّن صلى على عند قبري : من صلى على كنت شفيعه مّن صلى على محمد وقال من صلى عليه مائة

مَن صلى في مسجدي أربعين صلاة من علمك أو أمرك أو دلك؟ من غش العرب لم يدخل في شفاعتي مَن قال اللهم صل على مجمد مَن قال حين يسمع النداء مَن قال في دبر كل صلاة مكتوبة

مَن قرأ القرآن واستظهره

مَن قضى لأخيه حاجته

طرف الحديث/الأثر

این مسعود ۲۱۶ (۱۳۹).

عمر بن الخطاب ۲۷۷ (۱۹۵). ابن عمر ۲۷۸ (۱۹۹). این عمر وأنس وابن عباس ۲۸۰(۱۹۱۰).

عمر بن الخطاب ۲۷۲ (۱۹۵).

ابن عباس ۲۲۰)۳۰۰ ابن

عبادة بن الصامت ٢٠٦ (١٣٣). ابن عمر ۲۰۲ (۱۷٤)، ۲۰۳.

عبدالله بن عمرو ۲۲۳ (۱۸٤).

أبوالدرداء ٢٧٠(١٩٠). أبوهريرة ٢٦٧(١٨٨).

أبوبكر الصديق ٢٧١ (١٩١).

رويفع بن ثابت ٢٦٩ (١٨٩). أبوهريرة ٥٨٧(١٩٩).

أنس بن مالك ۲۸۱.

أبومصعب ۲۸۷ (۲۰۳).

عثمان بن عقان ۲۹۷ (۲۱۵)، أبوهريرة ٢٦٦(١٨٧).

حابر بن عبدالله ۲۷۲ (۱۹۲).

أبوأمامه ٢٧٥(١٩٤). علي بن أبي طالب ٢٤١ (١٦٢).

ابن عمر ۲۹۳ (۲۱۱).

الصحابي/صاحب الأثر الصفحة (الرقم)

أنس بن مالك ۲۹۸ (۲۱۷).

سلمان الفارسي ۲۲۱ (۱۸۳).

أنس بن مالك ۲۱۷ (۱٤۰).

#### طرف الحديث/الأثر

من كذب بالشفاعة فليس له مَن مات في أحد الحرمين المولود حتى يبلغ الحنث

نعم وإن زني وإن سرق على رغم نَعم لا بأس به ما لم يوت به الإمام

نجيء نحن يوم القيامة : تَعم، ألوان الجوهر نَعم إن فيها شحرة تدعى طوبي نعم حين يوضع الصراط نعم الرجل أنا لشرار أمتي نعم الشفيع القرآن لصاحبه نعم، عرض على ما هو كائن نعم، قضبان الذهب

حابر بن عبدالله ١٦٢ (٩٨). ابن مسعود ۲۵(۲۸)، عتبة بن عبد ٢٣٤ (١٥٨). عائشة بنت الصديق ٣٠٣. أبوأمامة ١١٨ (٧٢). أبوهريرة ٢٥٠. أبوبكر الصديق ٣٣(٥). این مسعود ۵۷(۲۸). أبوالدرداء ١٠٧(٦٢). الزبير بن العوام ٥١٥(٢٣٠٠).

هل تدرون أين كنت وفيما كنت هل تضارون في رؤية الشمس والقمر هل تمارون في القمر ليلة البدر هم السابقون الشافعون الملون هم غر محجلون من أثر الوضوء هو في ضحضاح من النار (أبوطالب)

أبوموسى ٨٣(٥٤٠٠). أبوسعيد ١٥٣ (٩٤). أبوهريرة ١٥١ (٩٣). صهیب ۲۲۳ (۱٤٦). أبوالدرداء ٤٧ (١٦). العباس بن عبدالمطلب ١٤٣ (٨٩).

هو كما بين البيضاء إلى بصرى هي الشفاعة هي لكل مسلم (الشفاعة) هي لمن مات لا يشرك بالله شيئًا هي مقبرة بأرض العدو

واثنان

و ثلاثة

وأحرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وأدخل من بقى من أمتى النار واشترط على النصح لكل مسلم والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله وإن البركة في الجماعة وإن من أمتي لن يدخل بشفاعته

وإن من أمتي لمن يعظم للنار وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول شخص يدخل على الحنة فاطمة وتشفع في عدد ربيعة ومضر

وذاك إن شاء الله مستوعب وركعتا الفحر حافظوا عليهما وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله

### الصحابي/صاحب الأثر الصفحة (الرقم)

عتبة بن عبد ٢٣٤ (١٥٨).

أبوهريرة ٤١(١٠).

عوف بن مالك ١٨(٤٦..).

عوف بن مالك ٨٨(٤٦.). ابن عمر ۲۲۱ (۱۶۳).

أبوبرزة ١٩٦ (١٢٢).

ابن عمر ۱۰۵ (۹۹).

أنس بن مالك ٦٨ (٣٦).

خرير بن عبدالله ٧٠٧ (١٣٤).

أبوهريرة ٧٤(٣٩..).

أتس بن مالك ۲۲۷ (۵۱).:

عمر بن الخطاب ۲۲۰ (۱۸۲).

اأبوبرزة ١٩٦ (١٢٢). أبوبرزة ١٩٦(١٢٢).

ابن عباس ۳۷ (۲). أبوهريرة ٦٩ (٣٧).

ابن عباس ۲۰۲ (۱۲۷).

أبوبرزة ١٩٦(١٢٢).

أبوسعد الأنصاري ۲۰۸ (۱۳۵). این عمر ۲۱۲ (۲۲۹ ...).

أبوهريرة ٧٤(٣٩..).

وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي وقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل ولواء الحمد بيدي يوم القيامة والمدينة خير لهم لا يثبت بما ومن أعان على خصومة

ومن خاصم في الباطل وهو يعلمه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه ومن قفا مؤمنا أو مؤمنة ومن مات وعليه دين وهل ترك عقيل من رباع أو دور وهل تضارون في رؤية القمر ولا لأحد هي لي فلا يبقى في النار ولا يريد أحد أهل المدينة ولا يسألون شيئًا إلا أعطوه ويحك أتدري ما تقول ويطول يوم القيامة على الناس

#### الصحابي/صاحب الأثر الصفحة (الرقم)

أبو أمامة ١٣٠ (٨١).

أنس بن مالك ١٣٦ (٨٥).

رفاعة الجهني ۱۳۲ (۸۲).

أبوسعيد الخدري ٤٢(١١).

زید بن ثابت وأبوأيوب ۲۵۹(۱۸۱).

این عمر ۳۱۲ (۰۰۲۲۹)، ابن عمر

.(.. ٢٢٩)٣١٢

ابن عمر ۳۱۱ (۲۲۹).

ابن عمر ۳۱۱ (۲۲۹).

ابن عمر ۳۱۲ (۰۰۲۲۹).

این عمر ۳۱۲ (۲۲۹).

أسامة بن زيد ١٤٧.

أبوهريرة ١٧٩ (١١٣).

أنس بن مالك ١٩ ١ (٧٣).

سعد بن أبي وقاص ۲۵۸(۱۸۰).

أنس بن مالك ٢٢٦ (١٤٩).

جبير بن مطعم ١٩١(١١٨).

جبير بن مطعم ١٩١ (١١٨).

ابن عباس ۲۷(۲).

X

عبادة بن الصامت ۱۷۳ (۱۰۹). أم سلمة ۱٤۲ (۸۸). لا بل أنتم أصحابي في الدنيا والآخرة لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير الصحابي/صاحب الأثر الصفحة (الرقم)

#### طرف الحديث/الأثر

لاتزال الشفاعة بالناس وهم يخرجون لا يبلغوا الخير حتى يحبوكم لقرابتي لا يسأل الله عبد لي الوسيلة لا يصبر أحد على لأواء المدينة لا يصبر أحد على لأوائها لا يصبر على لأواء المدينة

> لا يصبر على لأواتها لا يؤمن أحدكم حتى يحبكم بحبي

ابن مسعود ۱۷۲ (۱۰۷). ابن عباس ١٤٩.

ابن عباس ۲۲۳:

أبوهريرة ١٥٤ (١٧٥.). أبوسعيد الخدري ٢٥٣ (١٧٣).

أبوهريرة ٢٥٤(١٧٥). أسماء بنت عميس ٥٥٧(١٧٦).

> این عمر ۲۰۳ (۱۷٤).). عبدالله بن جعفر ۱۱۲ (۲۰).

أبي بن كعب ١٤(١٤).

عبدالله بن عمرو ٣٠٦(٢٢٥). عبدالله بن عمرو ۲٬۲۵ (۲۲۵). عیاس بن مرداس ۲۰ (۷۵):

> این عباس ۲۰۹ (۲۲۲). ابن عباس ۲۰۲ (۱۲۷).

المسيب بن حزن ١٤٤٠.

سلمان الفارسي ۲۷ (۳۵).

أنس بن مالك ٢٠٥ (١٣١).

حذيفة بن اليمان ٣٢(٤).

يا أبيِّ أرسل إلى أن اقرأ القرآن ` يا أم سلمة اعملي ولا تتكلى فإن شفاعتي أم سلمة ١٢٢ (٧٦). يا أيها الناس ردوا على ردائي يا أيها الناس ليس لي من هذا الفيء

> يا عباس ألا تعجب من حب مغيث يا عثمان تقتل وأنت تقرأ

يا رب إنك قادر أن تثيب المظلوم

يا عم قل لا إله إلا الله كلمة يأتون النبي فيقولون: يا نبي الله أنت

يبعث الله العالم والعابد

يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتى كعب بن مالك ٥٠ (٢١). يجمع الله تبارك وتعالى الناس

يجمع الله المؤمنين يوم القيامة يجمع الله الناس الأولين والآخرين يجمع الله الناس يوم القيامة يجمع الناس في صعيد واحد فيسمعهم يجيء القرآن يشفع لصاحبه يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع يحشر الناس يوم القيامة يحمل الناس غلى الصراط يوم القيامة يخرج الله أناسًا من المؤمنين من النار يخرج الله قومًا من النار من أهل الإيمان يخرج الله قومًا منتنين قد محشتهم النار يخرج قوم من النار بشفاعة محمد يخرج من النار بالشفاعة كأهم الثعارير يخرج من النار من قال لا إله إلا الله يخرجون من النار بعد دحول يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى

يدخل من أهل هذه القبلة النار يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف يشفع الله آدم في مائة ألف يشفع الشهيد في سبعين يشفع عثمان بن عفان

#### الصحابي/صاحب الأثر الصفحة (الرقم)

أنس بن مالك ٢٧(٢).

أبوهريرة ٢٥(١).

أبوهريرة ١٧٩(١١٣).

حذيفة بن اليمان ٥٣ (٢٣).

این عمر ۲٤۷ (۱۶۸).

این مسعود ۲۶۶.

أبوهريرة ١٥١(٩٣).

أبوبكرة ۱۷۲(۱۰۵).

أبوسعيد ١٦٠(٩٦).

أبوسعيد ١٧٦(١١٠).

حذيفة بن اليمان ١٧٥ (١٠٨).

عمران بن الحصين ١٦٦ (١٠١).

حابر بن عبدالله ۱٦۱ (۹۷).

أنس بن مالك ٢٧ (٢).

جابر بن عبدالله ١٦٤ (٩٩..).

الحسن البصري ٢٠٢. واثلة بن

الأسقع ٢٠٣ (١٢٨).

عبدالله بن عمرو ۱۳۷ (۱۰۳).

عائشة بنت الصديق ٣٠٣.

أنس بن مالك ١٩٤ (١٢٠).

أبوالدرداء ٢٢٤ (١٤٧).

الحسن البصري ٢٠٠ (١٢٦).

الصحابي/صاحب الأثر الصفحة (الرقم)

يشفع يوم القيامة ثلاثة يصف الناس يوم القيامة صفوفًا يطلع عليكم رجل لم يخلق الله بعدي يطول يوم القيامة على الناس يقال للولدان يوم القيامة يقال له: سل تعطه واشفع تشفع (النبي) يقول إبراهيم يوم القيامة يا رباه يقول النبي للرجل قم فاشفع يكون في أمتي رجل يقال يلقى الناس يوم القيامة من الحبس يلقى الناس يوم القيامة من الحبس ينادي مناد ليذهب كل قوم

يؤتى آدم عليه السلام يوم القيامة

يوضع الصراط بين ظهري جهنم

طرف الحديث/الأثر

عثمان بن عفان ۲۰۶ (۱۳۰).

أنس بن مالك ٢٠٠ (١٢٥).

حابر بن عبدالله ۲۲۸ (۱۰۲). أنس بن مالك ۲۵(۳۲).

.(104)777

سلمان الفارسي ٥٥٥ (٢٦).

حذيفة بن اليمان ١٧٥ (١٠٩). ابن عمر ٢٠٤ (١٢٩).

عبدالرحمن بن يزيد ۲۲۲ (٤٤).

آنس بن مالك ٦٩ ((١٠٤). أبوسعيد ٥٣ ((٩٤).

أنس بن مالك ١٧٠ (٤ ، ١٠٠). أبوسعيد ٥٨ ( ٩٥ . . ).

## فهرس فهرس أسماء الرواة المترجم لهم في طيات هذا الكتاب من خارج التقريب

ملاحظة: الرواة مرتبون على طريقة التقريب مع تقديم عبدالله وعبدالرحمن، ويرمنو الحرف (ح) سابقًا رقم الصفحة على أن الترجمة في الحاشية.

#### اسم الراوي الصفحة.

#### عبدالله

عبدالله بن إبراهيم الغفاري ٢٨٠،

عبدالله بن جعفر ٤٢.

عبدالله بن سليط ٢٨٥.

عبدالله بن شبيب ٢١٨.

عبدالله بن صالح ٤٠.

عبدالله بن صالح ٢٤٧.

عبدالله بن قيس النجعي ١٩٧.

عبدالله بن كنانة بن العباس ١٢١.

عبدالله بن لهيعة ٤٧، ٩٢.

عبدالله بن محمد بن جعفر ۲۲۳.

عبدالله بن محمد بن عقيل ٤٦.

عبدالله بن مسلم ٢٥٦.

عبدالله بن ناشر ۹۲.

#### اسم الراوي الصفحة.

#### عبدالرهمن

عبدالرحمن بن زياد بن أنعم ٤٠٠.

عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ٢٨٠.

عبدالرحمن بن عسيلة ح٢٠٦٠.

عبدالرحمن بن ميسرة ١٩٨.

عبدالرحمن بن هاني النخعي ٣١٦.

#### Ì

أبان بن أبي عياش ٢٢٩، ٢٩١.

إبراهيم بن الأشعث ٢٤٩.

إبراهيم بن محمد بن الحارث ح١٧٥.

إبراهيم بن محمد الألهاني ٢٧٠.

إبراهيم بن هراسة ١٤٩.

إبراهيم بن الهيثم ١٣٧.

أحزاب بن أسيد ٣١٠.

أحمد بن بشر ح٢١٤.

أحمد بن حنيل ٢٣٣.

أحمد بن الزبير ٢:١١٠.

أحمد بن عبدالرحمن ٨٦

أحمد بن محمد بن عطاء ٢٠٣٠

أحمد بن محمد بن عمر ١٩٧٠.

أحمد بن محمد بن مقاتل ١٦٨

أحمد بن محمد بن يزيد ٣٠١.

أحمد بن محمد السقطي ٢٤٢.

أسامة بن زيد الليثي ٢٥٧.

إسحاق بن بشر الكاهلي ۲۱۰.

إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة ١٣٥،

إسحاق بن نجيح الملطى ٢٩٠.

إسحاق الطائى ٢٩٣.

إسماعيل بن أبان ح ١٤٠

إسماعيل بن أبي أويس ٥٥٨.

إسماعيل بن راقع ٢٢٨ .

إسماعيل بن عبدالله الكندي ١٩٩١.

إسماعيل بن عبيد ١٢٦.

إسماعيل بن عياش ٢١٢.

إسماعيل بن محمد الشعراني ح٥٨.

إسماعيل بن يجيي بن كهيل ٩٦.

#### اسم الراوي الصفحة.

إسماعيل بن يجيى التيمي ٢١٤، ٢٧٢،

۰۰ ۳۰

إسماعيل بن يزيد ٢٤٩.

أشعث بن إسحاق ١١٢،

أصرم بن حوشب ۱۱۷.

أيوب بن سلمان ٣١٣.

أيوب بن عتبة ١٦٥.

#### Ļ

بريد بن عبدالله بن أبي بردة ٣٠٦.

بكر بن سهل ۲۱۹.

بلال بن مرداس ۳۱۷.

#### E

حابر بن غانم ح۸٧.

حسر أبوجعفر ٢٠١١.

جميع بن ثوب ١١٨.

جوثة بن عبيدالله ح١٧٠، ١٧٢

الحارث بن حصيرة ١١١.

الحارث بن عمير ٢٥٢.

حبان بن على ١٥٧.

حبيب بن إبراهيم ٢٠٦.

ححاج بن رشدین ۸٦.

حرب بن سریج ۱۰۵، ۱۱۳،

حريز بن عثمان ٢٣٣.

الحسن بن حباش ح٢٦٦.

الحسن بن ذكوان ١٦٧.

الحسن بن على الطوسي ٤٣.

الحسين بن الحسن بن حرب ١٧٠.

الحسين بن الحسن ح٢٢٣.

حسين بن عبدالله الهاشمي ٢٤٨.

الحسين بن عبدالغفار ٢٢٩.

الحسين بن عيسى بن ميسرة ١٩٨٠.

الحسين بن أبي معشر ح٢٤٦.

حصين بن عمر الأحمسي ٢٩٧.

حفص بن سليمان ١٨٢، ١٨٣،

137.

الحكم بن خزرج ٩٩.

الحكم بن عبدالملك ٢٠٣.

الحكيم التزمذي ح١٠٢، ١٠٣.

حمزة بن أبي حمزة ٢٢١.

حمزة بن زياد الطوسي ١١٩.

حمزة بن عبدالله ١٨٥.

حمزة بن علي ح٨٣.

حميد الطويل ١٧٠.

#### اسم الراوي الصفحة.

حيى بن عبدالله ٢٤٨.

E

خارجة بن مصعب ١٧٧.

خالد بن معدان ۲۲۵.

خالد بن يزيد العمري ٢٦٦.

الخزرج بن عثمان ٩٩.

خطاب بن عبدالدائم ١٤٧.

خلف بن القاسم ح٥٠٢.

خلف بن یاسین ۲۱۲.

خلاس بن عمرو ۲۱۳.

خيثمة البصري ٣١٧.

å

داود بن سليمان الغازي ٢٩٤.

داود الزعافري ٤١.

دينار بن عمر البزار ٢٧٤.

٤

راشد بن داود ۱۷٤.

الربيع بن زيد ٢٤٤.

رشدین بن کریب ۵۰.

ركن الشامي ٢٣٦.

روح بن القاسم ١٩١.

روح بن المسيب ١٠٢.

#### j

زهير بن العلاء ١٨٦. زهير بن محمد ١٣١.

زید بن الحریش ۲۸۹. زید بن واقد ۳۰۲.

سعيد بن السائب الطائفي ١٨٤.

سعید بن عبدالرحمن ۲۲۷. سعید بن عثمان ح۱۹۹

سعيد بن المهلب ١٦٤.

سلمة بن وهرام ٥٥. سليمان بن عبدالله الرقى ٢٧١.

سليمان بن يزيد الكعبي ٢٨٠

سمعان بن المهدى ٢٠٦.

سنان بن الحارث ۲۲۷.

سوار بن میمون ۲۷۸.

سوید بن سعید ۲۲۲.

#### ŵ

شبل بن العلاء ۲۰۰. شبیب بن سعید ۱۹۱.

شعبة بن الحجاج ٢٣٤.

شرخبيل بن شفعة ٢٣٣٠

### اسم الراوي الصفحة.

صالح بن رستم ۲۹۸.

صالح بن أبي طريف ح١٦١.

صالح بن عطاء ٤٩.

صغدي بن سنان ۲۸۹

صفوان بن سليم ٢٦٤.

الصنابح بن الأعسر ح٧٠٦.

3

عاصم بن عبدالعزيز ٢٦٠.

عامر بن زيد البكالي ٢٣٥.

عامر بن عبدالله ۱۳۲.

عائذ بن بشير ح٢١٧.

عباد بن عباد ح٢١٦٠.

العباس بن الوليد ٢٢٢.

عباس الجشمي ٢٤٣.

عبدالأعلى بن عامر ٣١٧.

عبدالحكم بن ميسرة ٢٩٨.

عبدالسلام بن عجلان ٧٠.

عبدالعزيز بن محمد الدراوردي ٢٥٨.

عبداللفور بن سعید ۲۹۱. عبدالملك بن أبي زهیر ۱۸٤.

عبدالملك بن عمير ٢٨٨.

عبدالملك بن هارون بن عنترة ۲۹۱.

عبدالواحد بن راشد ح٢١٦.

عبيدالله بن أبي حميد ٢٤٣.

عبيدالله بن زحر ٢٧٥.

عثمان بن عمير ٥٨.

عزرة بن قيس ح٢١٧.

عطاء الخرساني ٣١٣.

عطية العوفي ١٧٦، ١٩٥.

على بن إسحاق ح٢٢٣.

على بن الحسن بن على ح٢٣٦.

علی بن زید ۳۸، ۶۱.

علي بن شماخ ۲۸٦.

على بن العباس ٢٥١.

علي بن محمد بن عمر ح١٠٩٠.

على بن نافع ٢٣٤.

علی بن نزار ۲۹۹.

علي بن يزيد الألهابي ٢٧٥.

عمر بن أحمد بن عمر ٢٥١.

عمر بن حفص الأوصابي ١٢٧.

عمر بن على المقدمي ٢٦٤.

عمرو بن الأزهر ۲۹۱.

#### اسم الراوي الصفحة.

عمرو بن خالد الواسطى ٢٩٢.

عمرو بن دينار ٢٦١.

عمرو بن شعیب ۹۳.

عمرو بن أبي سلمة ٢٠٤.

عمرو بن عثمان الكلابي ٥٦.

عمرو بن المخرم ١٢٢.

عمرو بن واقد ۳۰۲.

عمران بن داور ۱۲۰.

عنبسة بن عبدالرحمن ٢٠٥٠

علاق بن أبي مسلم ٢٠٥٠

عیاش بن عباس ۱۷۲.

عياش بن عقبة ١٧٢.

عیسی بن طهمان ۲٦٤.

عيسى الجهني ١٦٨.

#### ف

الفرافصة الحنفي ٣١٥.

الفرج بن فضالة ح٢١٦.

الفصل بن حبير الوراق ٢٠٣.

الفضل بن محمد الشعراني ح٥٩.

9, 0.0

الفضل بن المحتار ٢٢٩.

فطر بن خليفة ٢٧٢.

ä

القاسم بن جبير ١٨٥.

القاسم بن عبدالرجن ٢٣٣، ٢٧٥.

4

کثیر بن زاذان ۲٤۱.

کٹیر بن یجی ح۱۷۰. کلاب بن تلید ۲۰۰

٦

ليث بن أبي سليم ٤٨، ٤٥.

P.

مالك بن أنس ٢٣٤.

مبارك بن فضالة ۱۹۸

المثني بن يزيد ٣١٢.

عمد بن إبراهيم ١٠٨. عمد بن أحمد بن أحم

محمد بن أحمد ١٣٧٠.

محمد بن إسحاق ۱۹۳

محمد بن ثابت البناني ١٠٤، ١٠٤.

محمد بن الحسن بن قتيبة ٢٥٦.

محمد بن الحسين بن مكرم ١٧٦. محمد بن سنان الشيرازي ١٠٨.

### اسم الراوي الصفحة.

محمد بن صالح بن ذريح ح٧٨.

محمد بن عامر ح۲۱۶.

محمد بن العباس القاص ٢٢٨،

عمد بن عبدالحميد ٢٠٣.

محمد بن عبدالرحمن بن مخلد ح ٢١٠٠

محمد بن عبدالرحيم بن شبيب

ح۲۹۲.

محمد بن عبيدالله العرزمي ح١٦٠،

. 417

محمد بن عبيدالله العصري ١٠٠١.

محمد بن عبيدة الربذي ٢٠٠٠.

محمد بن علي بن ميمون ح ٢٧٠.

محمد بن عمر بن هياج ٢٢٧٠

محمد بن فارس ۱٤٧.

محمد بن مخلد الرغيني ٢٥٠.

محمد بن مروان السدي ٢٦٨.

محمد بن المظفر ١٢٧، ح١٠١.

محمد بن معاوية ٢٢٦.

محمد بن يحيى العتكي ٤٣.

محمد بن يزيد الرفاعي ٢٠١.

محمد بن يزيد المداري ١١٤.

محمد بن يونس بن موسى ح٢٦٧.

مخلد بن مالك ٢١٩.

مسلمة بن سالم ۲۷۹.

: مصعب بن خارجة ۱۷۷.

مطلب بن شعیب ٤١.

معاوية بن معتب ٧٤.

معلى الكندي ٢٤٥.

معمر بن راشند ۹۹.

المغيرة بن سعيد ٢١٢.

مغيرة بن قيس ٢١٢.

مكحول الشامي ٢٣٦٪

موسى بن عبدالرحمن ١٠٧.

موسى بن عبيدة الربذي ١٢٠.

موسى بن هلال ۲۷۸.

موسى بن يعقوب الزمعي ١١٢.

ميمون القصاب ٢٦٥.

#### ڻ

ناجية بن كعب ١٤٦.

النعمان بن أبي عياش الزرقي ١٢٠.

النعمان بن قراد ۸۲.

غران بن عتبة ٢٢٥.

الهذيل بن مسعر ٢٢٢.

### اسم الراوي الصفحة.

همام بن محمد ۲۱۱.

والان ۲۷.

وفاء بن شريح الحضرمي ٢٦٩.

الوليد بن عبدالملك ٢٦٥.

#### ي

یجی بن الحسن بن عثمان ۱۱۲.

يجيى بن سعيد القداح ٢١٢.

يجيى بن عبدالرحمن الأرحبي ٢٢٧.

يجيى بن أبي عمرو السيباني ح٩٢.

یجیی بن محمد الجبائي ۲۰۱.

یجیی بن یمان ۲۰۶.

يزيد بن أبان الرقاشي ٢٠٠، ٢٠٠٠.

يزيد بن أبي زياد القرشي ٩٦.

يزيد بن عبدالرحمن ٤٢.

يزيد الأعرج ح٨٣.

يعقوب بن إسحاق ٢٩٢.

يوسف بن أبي بردة ٢١٥، ح٢١٦.

يونس الأصبهاني ٢٨٩.

#### الكني

أبوإسرائيل الملائي ١١١.

أبوالأشعث ١٨٦.

أبوأمية الحبطى ١٠٢.

أبوبكر بن أبي الجهم ٥ ٣١٠.

أبوبكر بن عمير ١٣٩. أبوبكر الجشمني ٢٦٤.

أبوجعفر الخطمي ١٩٠

أبوالحسن ح٢١٧. أبوحمزة ٢٦٥.

أبوخالد الأسدي ٨١.

أبورهم ٣١٠.

أبوالزعراء ٢١، ١٧٨. أبوسعد الأنصاري ٢٠٨.

أبوالعباش بن عطاء ٢٠٣.

### اسم الراوي الصفحة.

أبوعيدالسلام ٢٩٨.

أبوغزية ٣١٤.

أيومعشر السندي ٢١٠.

أبواليمان الهوزيي ١٣٢.

ابن

ابن دارة ٧٠.

ابن ذریح ح۷۸. ابن أبي رواد ح٢٠١٠.

ابن قتيبة ٢٥٦.

الكديمي ٦٠.

# الفهرس الإجمالـي

<u>ve ve kriktika kana krikta krikta kana krikta k</u>

| الصفحة                                 | الموضوع                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                      | مقدمة الطبعة الثالثة                                  |
| ٣                                      | تقديم أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين                  |
| ٩                                      | المقدمة                                               |
| ١٣                                     | الشفاعة في اللغة                                      |
| 10                                     | فصل: الآيات الواردة في الشفاعة والجمع بينها           |
| 10                                     | الآيات الواردة في نفى الشفاعة والشفيع                 |
| ١٧                                     | الآيات في إثبات الشفاعة والشفيع                       |
| ١٨                                     | الجمع بين الآيات المثبتة والآيات النافية              |
| Y•                                     | منهج الكتاب                                           |
| YY                                     | تنبيه واعتذار                                         |
| Υο                                     | الشفاعة العظمىب                                       |
| ن نبینا                                | فصل: في أثر موقوف على ابن مسعود يخالف ما لمِقدم في أد |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول شافع                  |
| في                                     | فصل: في شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته |
| ٠                                      | دخول الجنة وكونه أول شفيع                             |
| ٧٣                                     | الشفاعة لأهل الكبائر                                  |
| ١٢٣                                    | خاتمة الفصل:                                          |
| أمر بهم                                | فصل: في شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأناس قد   |
| 170                                    | إلى النار                                             |
| خلون                                   | فصل: في شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأناس يد   |
| 179                                    | الحنة بغير حشاب                                       |

### الصفحة الموضوع فصل: في شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رفع درجات بعض من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه عمله. فصل: في شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه 🖟 فصل: (شفاعته لبني عبد الطلب) ..... فصل: في الشفاعة في خروج الموحدين من النار . . . . . . . . . فصل: ذكر خبر ظاهره يخالف ما تقدم من الأحاديث الدالة على خروج الموحدين من النار وتوجيهه . فصل: في أول من يشفع له النبي صلى الله وعلى آله وسلم . . . . . . . . . . . . . . . فصل: في طلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . أسباب الشفاعة شفاعة القرآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب الوسيلة له. . . . . . . . . . . ٢٦٣ شفاعة المصلين على الميت الواحد له . . . أعمال متنوعة من أسباب الشفاعة ...... الشَّفَاعات الدنيوية. فصل: ما لا تحل الشفاعة فيه ..... القهارس فهرس أطراف الأحاديث والآثار . . . فهرس الرواة المترجم لهم من خارج التقريب . . . . الفهرس الإجالي



تأكيف رُفي حِبْرُل مِتِّحِلْ مِقْبِلُ بِهُ هَاهِ يَ لَاَوَلَاهِ عِي

> طبُعَـُنَّةَ جَديَّدَة مُنقَّحَة ومنهَيَّدَة وَمُـُذيلة بِفَهَالِ عِليَّــة

توزيع هؤشَسَة|الريّات



حُقوقَ الطّبُع مَعَنْوَظَ مُهَ الطّبعَة الثالِثة ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م



مُولِّسُة الريات الفِلا بَاللَّهُ وَالنَّدُ وَوَالْتُ

بيروت دلبنان - هانف كفاكش : ٦٥٥٣٨٣ - ص ج : ١٤/٥١٣٦